## دراسات اندلسیة فی التاریخ و الحضارة

الأستاذ الدكتور كمال السيد أبو مصطفى أستاذ التاريخ الأسلامي و الحضارة الاسلامية بكلية التربية - جامعة الاسكندرية



مركز الإسكندرية للكتاب ٤٦ شارع الدكتور مصطفى مشرفة ت: ٨٠٨٦٥٠٨ الإسكندرية

# دراسات أندلسية في التاريخ والحضارة

دكتور

كمال السيط أبو مصطفط أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامي والحضارة الإسلامي بكلية التربية - جامعة الأسكندرية

هوكز المالككنطوية للكتاب ٢٦ ش الدكتور مصطفى مشرفة - الأزاريطة تليفون وفائس: ٨٠٥٠٨٤ - ١٩٩٧ -

### بيتنم التكالج في المناه المناه

#### مقدمة

يضم كتاب دراسات أندلسية في التاريخ والحضارة ثلاثة بحوث هي :

- ١) صور من المجتمع الأندلسي في عصري الطوائف والمرابطين من خلال نوازل ابن
   رشد القرطبي
  - ٢) شخصيات مغمورة من البيت الأموي في الأندلس في عصر الدولة الأموية.
    - ٣) الثغر الأوسط الأندلسي في عصر الدولة الأموية.

وقد تناولت في البحث الأول بعض مظاهر الحياة الاجتماعية في الأندلس من خلال مصدر جديد يُطلق عليه كتب النوازل والفتارى الفقهية وبالتحديد من خلال نوازل الفقيه القاضي ابن رشد القرطبي (المعروف بالجد)، وأشرت في بداية البحث إلى أهمية نوازل ابن رشد في دراسة المجتمع الأندلسي في عمصري الطوائف والمرابطين ثم أوضحت من خلال دراستي للنوازل أهم الطبقات والفئات الاجتماعية في الأندلس مثل طبقة الخاصة وطبقة المؤدبين والجند، وأعقبت ذلك بالإشارة إلى الأسرة ودور المرأة في المجتمع الأندلسي خلال الفترة موضوع البحث، علاوة على العلاقات بين الجيران ودراسة بعد مظاهر الحياة الدينية، وملامح الريف الأندلسي، والعملات الأندلسية التي كان يتعامل بها أفراد المجتمع الأندلسي آنذاك، وأخيراً ألمحت إلى تأثير الفتن والحروب على الأوضاع الاجتماع والاقتصادية.

وفي البحث الثاني وعنوانه: شخصيات مغمورة من البيت الأموي في الأندلسي في عصر الدولة الأموية، ركزت على دراسة تلك الشخصيات الأموية

المغمورة التي لم تسلط عليها أضواء التاريخ، والتي لم يرد لها ذكر في المصادر إلا عرضاً وباقتضاب شديد، وبالتالي لم يهتم بدراستها الباحثون الحديثون رغم دورها المؤثر في حوادث العصر، ولذا قمت بإبراز إسهامها السياسي والحربي والعلمي والعمراني خلال العصر الأموي بالذات، لأنه العصر الذي شهد حكم الأسرة التي تنتسب إليها تلك الشخصيات، كما إنه يعتبر أزهى عصور الحكم الإسلامي في الأندلسي، وكذلك لأن دور تلك الشخصيات تلاشى سريعاً عقب سقوط الخلافة الأموية في الأندلس سنة ٢٢٤ هـ / ١٠٣١ م.

أما البحث الثالث فقد خصصته لدراسة الثغر الأوسط الأندلسي في عصر الدولة الأموية ، أوضحت فيه المناطق الثغرية في الأندلس في تلك الفترة ، كما عرفت بدن وحصون الثغر الأوسط - موضوع الدراسة - وأعقبت ذلك بالحديث عن أوضاع الثغر الأوسط في عسصر الإمارة ثم في عسر الخلافة الأموية، واختتمت البحث بالإشارة إلى أحوال الثغر الأوسط خلال الفتنة القرطبية أوائل القرن ٥ هـ / ١١ م.

وإنني آمل أن أكون بهذا الجهد المتواضع قد ساهمت في إلقاء الضوء على بعض الجوانب التاريخية والحضارية في الأندلس خلال العصر الإسلامي.

«وما توفيقي إلا بالله» هال أبو مصطفى الاسكندرية في سبتمبر ١٩٩٦

#### لبحث الأول

رصور من المجتمع الاندلسي في عصري الطوائف والمرابطين من خلال نوازل ابن رشد القرطبي،

#### رصور من المجتمع الاندلسي في عصري الطوائف والمرابطين من خلال نوازل ابن رشد القرطبي،

#### تهميد

#### التعريف بابن رشد :

هو ابن الوليد محمد بن أحمد بن رشد، قاضي الجماعة بقرطبة، وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع بها، ومن أبرز الفقهاء المالكية في الأندلس خلال عصر دولة المرابطين، ولد بقرطبة في عام ٤٥٠ ه / ١٠٥٨ م، ودرس الفقه والعلوم الشرعية الأخرى على يد شيوخ وعلماء عصره من الأندلسيين أمثال ابن رزق ، وابن سراج، وابن خيرة وغيرهم (١).

وتولى ابن رشد قضاء قرطبة بتقديم من أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي في عام ٥١١ هـ / ١١١٧ – ١١١٨ م، «فسار فيه بأحسن سيرة وأقوم طريقة»، وامتاز بأنه كان فقيها عالما، حافظاً للفقه، مقدماً فيه على جميع علماء عصره، عارفاً للفتوى على مذهب الإمام مالك وأصحابه، بصيراً بآرائهم، وتصفه المصادر بأنه «من أهل الرياسة في العلم والبراعة في الفهم، مع الدين والفضل والوقار والحلم ...» (٢).

وكان للفقيه ابن رشد - الذي عُرف عند المؤرخين «بالجد» قييزاً له عن حفيده الفيلسوف (٣) دور كبير في القضاء والفتيا والسياسة، ففي مجال القضاء والفتيا، كان الناس يفدون عليه ويبعثون إليه بالرسائل من شتى أنحاء الأندلس

<sup>(</sup>۱) انظر. ابن بشكرال، الصلة، ق٢، الدار المصرية ، القاهرة، ١٩٦٦م، ص ٥٧٦ ترجمة رقم ١٩٧٠؛ النباهي المالقي، تاريخ قضاة الأندلس، منشورات دار الآفاق، بيروت ١٩٨٣، ص ٨٨.

<sup>(</sup>۲) ابن بشكرال، المصدر نفسه، ق ۲، ص ۵۷۱ - ۱۵۷۷؛ النباهي، المصدر نفسه، ص ۹۸ - ۹۹؛ ابن بشكرال، المبدر نفسه، ق ۲، ص ۵۷ - ۹۹؛ ابن عذاري، البيان المغرب،ج٤ تجمقيق إحسان عباس، بيروت، ١٩٦٧، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) يُقصد به القاضي الفيلسوف أبر الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، المعروف عند المؤرخين ==

والمغرب يستفتونه، ويأخذون بآرائه وفتاواه في المسائل الفقهية، ومشاكل حياتهم اليومية التي تتطلب معرفة حكم الشرع فيها، وظل متقلداً لخطة القضاء بقرطبة حتى استعفى وقيل عزل - في سنة ٥١٥ أر ٥١٥ هـ (١١).

أما في السياسة: فقد وقف موقفاً حازماً ومشهوداً من حملة الفونسو المحارب (ابن ردمير)ملك أرغون (أراجون Aragon) على الأندلس في سنة ٥١٥ هـ / ١٩٥٥ م. ١٩٥٩ م والتي قام خلالها بأعمال النهب والتخريب في شرق وجنوب شرق الأندلس، حيث توجه ابن رشد إلى المغرب في عام ١٩٥٠ م ١٩٢١م إثر تلك الغارة النصرانية المدمرة على الأراضي الإسلامية، وقابل أمير المسلمين علي ابن يوسف المرابطي بالحاضرة مراكش، الذي استقبله بالحفاوة والإكرام، وأوضح له ابن رشد مدى الخطر المسيحي الذي يهدد بلاد الأندلس، وما حدث من المعاهدة (النصارى المستعربين) بها من غدر ونقض للعهد، وخروج عن الذمة، وأفتى بتغريبهم وإجلائهم عن أوطانهم، وهو أخف ما يُؤخذ به من عقابهم، واستحسن أمير المسلمين فتواه وأخذ برأيه، وأمر بإجلاء المعاهدين إلى العدوة المغربية «فأزعج منهم إلى بر العدوة في رمضان من العام المذكور (أي سنة ٢٥٠ هـ) عدد جم، أنكرتهم الأهواء وأكلتهم الطرق ...» ، كذلك أوصى ابن رشد بضرورة بناء وترميم الأسوار حول المدن، واستمع أمير المسلمين إلى نصحه، وشرع في بناء سور محدق بمراكش – حاضرة المرابطين – في عام ٥٠٠ هـ / ١٩٢١م، كما بعث برسائل إلى أمراء المرابطين في مختلف الولايات الأندلسية، يأمرهم فيها بضرورة برسائل إلى أمراء المرابطين في مختلف الولايات الأندلسية، يأمرهم فيها بضرورة برسائل إلى أمراء المرابطين في مختلف الولايات الأندلسية، يأمرهم فيها بضرورة برسائل إلى أمراء المرابطين في مختلف الولايات الأندلسية، يأمرهم فيها بضرورة

ت بابن رشد الحفيد .. اشتهر بعلمه في مجال الفلسفة والطب، علاوة على أنه كان من قضاة قرطبة في عصر دولة الموحدين، وتوفي بمراكش في حدود سنة ٩٩٥ هـ وقيل سنة ٩٩٥ هـ انظر (النباهي، نفسه، ص ١٩١١؛ السلاوي الناصري، الاستقصا الأخبار المغرب الأقصى، ج٢، الدارالبيضاء، ١٩٥٤م ص ١٩٧ ؛ فرح أنطوان ، ابن رشد وفلسفته ، منشوارات جامعة الإسكندرية ، ١٩٠٤م ، ص ٩ - ٢٢).

<sup>(</sup>۱) انظر. ابن بشكرال ، نفسد، ق ۲، ص ۷۷ه؛ النباهي، نفسد، ص ۱۹۹ السلاوي ، نفسه ج۲، ص ۸۸ .

النظر في الأسوار بجميع الحواضر هناك (١).

وللفقيه ابن رشد نشاط علمي ملموس، ومؤلفا عديدة نذكر منها : كتاب «المقدمات لأوائل كتاب المدونة» ، و «البيان والتحصيل» ، و «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» وغيرها ، علاوة على مجموعة النوازل والفتاوى المنسوبة إليه وهي موضوع بحثنا – والتي اضطلع تلميذه ابن الوزان (٢) بجمعها وترتيبها في كتاب مستقل عرف باسم «نوازل ابن رشد» (٣) .

وبعد حياة حافلة بالنشاط والعمل في مجال القضاء والفتيا والتأليف، توفي الفقيه القاضي أبو الوليد بن رشد بقرطبة عقب عودته من مراكش في سنة ٥٢٠ هـ / ١١٢٦ م، ودفن بمقبرة العباس (٤)، «بالروضة المنحازة لهم بمدفن سلفه»، وشهد جنازته جمع عظيم من أهل قرطبة (٥).

<sup>(</sup>۱) راجع التفاصيل حول حملة الفرنسو المحارب في: (مجهول ، الخُلل الموشية، تحقيق سهيل زكار وعبيد القادر زماميه، الرياط، ۱۹۷۹م، ص ۱۹۷۰م، ص ۱۹۷۰م، والإحاطة في أخبيار غيرناطة، المجلد الأول ، تحقيق عبد الله عنان، القاهرة ۱۹۷۳، ص ۱۹۷۸ء عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، الإسكندرية، بدون تاريخ ، ص ۱۹۵۰ء عبد الرحمن Simonet, His- ٤٣٣ – ٤٣٢ ص ۱۹۸۱ ص ۱۹۸۱ء التاريخ الأندلسي، دار القلم، دمشق ، ۱۹۸۷ ص ۱۹۲۱ – ۴۳۳ و toria de Los Mozarabes de Espana, Madrid, 1897, p. 790 & Aguado Bleye, Manual de historia de Espana, t, I Modrid, 1974, p. 589.

<sup>(</sup>۲) هر الفقيه أبر الحسن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيي ابن مسعود ، المعروف بابن الوزان بقسرطبة في سنة ۵۶۳ه / ۱۱۶۸ – ۱۱۶۹م. انظر (ابن بشكوال، الصلة، ق۲، ص ۱۹۵ مرجمعة رقم ۱۲۹۸؛ نوازل ابن رشد، نشر إحسان عباس، مجلة الأبحاث، الجامعة الأمريكية بهيروت، مجلد ۲۲، ۳۲ – ٤ سنة ۲۹ ص ۵).

<sup>(</sup>٣) انظر ابن بشكرال ، نفسه، ق ٢ ، ص ٧٧٥، النباهي ، نفسه، ص ٩٩؛ المقري، أزهار الرياض في أخبار عياض، ج٣، الرباط ١٩٧٨ ، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٤) مقبرة العباس أو مقبرة عباس - تسمى أيضاً بمقبرة البرج - وكانت تقع على مقربة من باب عباس، من أبواب محلة الشرقية بقرطبة انظر (عبد العزيز سالم، قرطبة - حاضرة الخلافة، ج١ بيروت ، ١٩٧٢، ص ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) راجع ترجمة ابن رشد بالتفصيل في: (ابن بشكوال، نفسه، ق٢، ترجمعة رقم ١٢٧٠؛ النباهي =

#### اهمية نوازل ابن رشد.

أوضحت في بحث سابق حول مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي، من خلال نوازل المعيار (١)، مدى أهمية كتب النوازل والفتاوى الفقهية بصفة عامة في دراسة التاريخ الحضاري للمجتمعات الإسلامية (٢)، وعلى هذا فتجنبا للتكرار رأيت أن أركز حديثي في تلك المقدمة الموجزة على الإشارة إلى أهمية نوازل ابن رشد - علي وجه الخمصوص - في دراسة المجتمع الأندلسي في عصري الطوائف والمرابطين.

فمن خلال دراستنا لنوازل ابن رشد القرطبي يتضع لنا أنها تتناول العديد من جوانب الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية في الأندلس خلال النصف الثاني من القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) وحوالي الربع الأول من القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) أي في عصري الطوائف والمرابطين.

ويلاحظ على تلك النوازل قيزها بالشمولية، بمعنى أنها تتبعرض لمختلف مظاهر الحضارة، كما تتميز بتجسيدها للواقع الأندلسي ونبض الحياة اليومية بكل دقة ووضوح وتفصيل ، ولا شك أن دراسة تلك النوازل والفتاوى وتحليلها يكشف لنا عن نواح مهمة في حياة المجتمع الأندلسي ودور الطبقات الاجتماعية فيه، والتي يندر العثور على معلوات عنها في مصادرنا التاريخية (٣).

ت الرباط، الله على المحمود مكى الرباط، نظم الجمان، المحمود مكى الرباط، المحمود مكى الرباط، المحمود مكى الرباط، المدون تاريخ، ص ١٠٧ هـ ١؛ المقري، أزهار الرباض ج٣، ص ٩٥ - ٦١، نوازل ابن رشد، نشر Josep Puig, Averroes epitome Fisica, Madrid, 1987, P.9) به المحمود ا

 <sup>(</sup>١) جدير بالملاحظة أن الونشريسي صاحب كتاب ونوازل المعيار» أورد لمي كتابه هذا الكثير من نوازل رفتارى ابن رشد، ولذلك رجعنا إليه مرارا خلال البحث .

<sup>(</sup>٢) راجع: كمال أبر مصطفى ، جوانب من الحياة ا لاجتماعية والاقتصادية والدبنية والعلمية في المفرب الإسلامي من خلال نوازل وفتارى المعيار للرنشريسي، دار نشر الثقافة،الإسكندرية ١٩٩١م، ص ٧ – ٩.

<sup>(</sup>٣) انظر : نوازل ابن رشد ، نشر إحسان عباس، ص ١٠ - ١٤، سعد لهراب ، كتب الفتاوى وقيمتها الاجتماعية - مثال نوازل البرزلي، حوليات الجامعة التونسية، عدد ١٦، سنة ١٩٧٨، ص ٦٩ - ٧١ .

فمن الناحية الاجتماعية تعرضت النوازل لبعض طبقات المجتمع وأهم المشكلات الأسرية (مثل مشكلة زواج المتعة والطلاق وحضانة الأطفال)، والعلاقات بين الجيران والمنازعات التي تنشب بينهم وأسبابها، علاوة على إشارات تتعلق ببعض الاحتفالات الأسرية، وجوانب من العادات والتقاليد الأندلسية، ودور المرأة في العصر المرابطي وإسهاماتها في الحياة الأدبية والعلمية.

ومن جهة أخرى ألمحت النوازل إلى المذاهب الدينية الغريبة على المجتمع الأندلسي، والتي اعتنقها على المأندلسيين، مما أثار قلق الفقها المالكية آنذاك.

كذلك تسلط النوازل الأضواء على قضية الجهاد ضد النصارى الإسبان ومدى أهميتها في الأندلس خلال عصر المرابطين، وما ترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية، كما تشير إلى مظاهر الرعاية الاجتماعية في المجتمع، وجوانب من القلق الاجتماعي الذي كان الأندلسيون يحسون به نحو المرابطين البربر.

وتحدثت النوازل أيضاً عن مظاهر الفساد والانحلال الأخلاقي في المجتمع، كحوادث السطر والسرقة، والمشاجرات والمنازعات المسلحة التي تنشب أحياناً بين الأفراد، كما أوضحت السياسة القضائية والإجراءات التي يتخذها القضاة عند تطبيق حد القصاص في القتل، ودور القضاء في الحد من عبث أهل الشر والفساد.

ومن الناحية الطبوغرافية والعمرانية، أوردت النوازل العديد من أسماء القرى والحصون والمواضع التي لا نجد لمعظمها ذكراً في المصادر التاريخية والجغرافية، كما أعطتنا في كثير من الأحيان وصفاً مهماً ودقيقاً لبعض القرى الأندلسية ، ومدى الارتباط الوثيق بين سكانها، وقد احتوت النوازل على معلومات قيمة عن تأثير ازدياد السكان في مدينة ما على النمو العمراني بها، وما تشتمل عليه الدار من غرف، والعلاقات الاجتماعية بين سكانها.

ومن الناحية الاقتصادية تزودنا النوازل بإشارات مهمة لا ترد عادة إلا في كتب الفتاوى والحسة، وخصوصاً ما يتعلق بوصف الأرحاء(١) وكيفية بنائها،

ومدى اهتمام الأندلسيين باستصلاح الأراضي البور واستثمارها وتحويلها إلى حدائق وبساتين مزدهرة، ولم تغفل النوازل الإشارة إلى ملامح الريف الأندلسي، والعملة المتداولة في بلاد الأندلس خلال عصري الطوائف والمرابطين، وأثمان بعض العقارات.

وأوضحت النوازل أيضاً مدى تأثير الحروب والفتن واضطراب الأمن على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، كالعلاقة بين الملاك والمستأجرين، ورحلة الحجيج الأندلسيين إلى الأراضي المقدسة ، وآثار سقوط بعض الحصون والثغور الأندلسية في أيدي النصارى الأسبان على مسلمي الأندلس اجتماعيا واقتصادياً.

()

#### بعض الطبقات والفئات الاجتماعية في الاندلس من خلال النوازل طبقة الخاصة (الارستقراطية الاندلسية)

أشارت النوازل إلى بعض البيوتات الكبرى في الأندلس خلال عصري الطوائف والمرابطين ، والتي تنتمي إلى طبقة الخاصة، أو ما يسمى بالطبقة الارستقراطية، وكان معظم أفراد تلك العائلات الكبيرة يتمتعون بالوظائف العالية في خدمة الدولة ، وقد استطاعوا تكوين ثروات ضخمة، علاوة على المتلكات من العقارات والأراضى والضياع (٢) .

وتُعدُ أسرة بني زُهر من أشهر الأسر الأندلسية التي أوردها ابن رشد في نوازلد، وكانت تلك الأسرة تسكن عدينة إشبيلية في عهد دولة بني عبّاد ، أي منذ بداية عصر دويلات الطوائف (أوائل القرن ٥ هـ / ١١ م) وتمتعوا بنفوذ

<sup>(</sup>١) الأرحاء : قطع من الأرض غلاظ دون الجبال، تستدير وترتفع عمًا حولها، وقبل : هي مكان مستدير غليظ يكون بين رمال . [أنظر لسان العرب - مادة «رحا».

انظر . صلاح خالص، إشبيلية في القرن الخامس الهحري، بيروت ١٩٨١، ص ٢٦ - ٢٦ Levi-Provencal, Histoire de L'Espagne musulmane, t, III, Paris, 1967, PP. 188 - 192

كبير في إشبيلية، علاوة على الجاه والنبوغ العلمي، خصوصاً في مجال الطب، فتذكر النوازل أن بني زهر الإشبيليين امتلكوا الضياع الواسعة والفنادق (۱). ويضيف ابن بسام أن بني عباد (۲) حكام أشبيلية نظروا بعين الشك والخوف إلى تلك الأسرة النابهة الشرية، وخشوا على سلطانهم بإشبيلية، فاضطروهم إلى الخروج عنها، ومصادرة أملاكهم بها، فرحل محمد بن مروان بن زهر – جد بني زهر – إلى شاطبه (۳) بشرق الأندلس، «وأقام بها بقية عمره بين جاهه ووقره...» (١).

ويتضح من المصادر أن العلاقات بين بني عباد أصحاب أشبيلية وبني زهر قد تحسنت في عهد المعتمد بن عباد (٤٦١ - ٤٨٤ هـ / ١٠٦٩ - ١٠٩١م)،

فقام المعتمد باستمالة الطبيب زهر بن عبد الملك بن زهر (٥) لبراعته في الطب، وحثه على العودة إلى بلده إشبيلية، وأعاد إليه بعض أملاك أسرته بها،

<sup>(</sup>۱) ترازل بن رشد ، ص ۲۲ ، و ۲۵، و ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) أمدنا ابن بسام بمعلومات قيمة حول علاقة بني عباد بالبيرتات الكبرى في إشبيلية، وخشيتهم على نفوذهم وسلطانهم في تلك المنطقة من ازدياد نفوذ بعض تلك العائلات الشهيرة بالمدينة، مثل أسرة بني زهر، فيذكر أن القاضي أبا القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد – أول من استقل بحكم إشبيلية من بني عباد في عصر الطوائف – قرب إليه في بداية حكمه أعيان المدينة ونبهائها ودوي الرأي والمشورة فيها، ثم ما لبث أن انقلب عليهم وأسقط جماعتهم، وانفرد بالحكم بعد أن استقرت له الأمور، ويضيف بأن ابنه المعتضد بالله عباد سار على نفس سياسة والده، وقام«بهدم البيرتات وتشتيت ذوي الهيئات» بمدينة إشبيلية. (أنظر بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، ق ٢ مجلد ١ ببروت ١٩٧٩م، ص ١٥ – ١٩)

<sup>(</sup>٣) شاطبة (بالأسبانية Jaliba): كان يطلق عليها عند الرومان Sciabis ، وهي من أعمال كورة بلنسية بمنطقة شرق الأندلس ، ويصفها الإدريسي بأنها مدينة حسنة، ولها قصاب يضرب بها المثل في الحسن والمنعة، ويعمل بها من الكاغد ما لا يوجد له نظير بمعمور الأرض، ويعم المشارق والمغارب. (أنظر الإدريسي صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس من كتاب نزهة المشتاق ، طبعة ليدن ، ١٩٩٤م ، ص ١٩٩١ محمد الفاسي، الأعلام الجغرافية الأندلسية، مجلة البيئة، عدد ٣، الرباط ١٩٦٢م ، ص ٣٤).

<sup>(</sup>٤) ابن بسام، الذخيرة، ق٢، مجلد١، ص ٢١٩؛ المقري، نفح الطيب، ج٤، تحقيق يوسف البقاعي، بيروت ١٩٨٦، ص ٤٠٠ .

٥١) هو الوزير الطبيب أبو الملاء زهر بن عبد الملك بن مروان بن زهر الإيادي، نشأ بمدينة شاطبة =

غير أن ابن زهر لم يستقر بإشبيلية إلا بعد خلع المعتمد وسقوط دولة بني عباد على أيدي المرابطين في عام ٤٨٤ هـ / ١٠٠١م . فاستدعاه أمير المسلمين يوسف ين تاشفين إليه بالعاصمة مراكش، واستقبله بالحفاوة والتكريم (١) .

وازداد نفوذ ابن زهر في عهد أمير المسلمين على بن يوسف المرابطي (٥٠٠ – ٥٣٧ هـ / ١١.٦ – ١١٤٣م) وصار من أهل الحل والعقد ومن ذوي الرأي والمشورة في بلده إشبيلية، ويدل على ذلك قول ابن عذارى ، بأن ابن زهر كان «يولي من قبله حاكماً يحكم من حاشيته ، وصاحب المدينة (٢) من توليته، وشهود البلد بحكمه ، وأمر المستخلص (أي أملاك بيت المال) وأملاك السلطان جاريه على نهيه وأمره بمدينة إشبيلية ..» (٢) .

<sup>&</sup>quot; وبرع في علم الطب الذي أخذه عن أبيد ، كما كان شاعراً أديباً ، ويلكر ابن بسام أن الآفاق كانت تتهادى عجائيد، وتتدارس بدائعه وغرائيه خاصة الشام والعراق..، وتوفى بقرطبة في عام ٢٥هـ، وحمل إلى بلدة إشبيلية فدفن بها. (راجع عن بني زهر: الذخيرة، ق٢، مجلد ١، ص ٢١٨ – ٢٢١، ٢٢١؛ ابن سعيد، المغرب في حلي المغرب، ج١، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، ص ٢٧٠ ترجمة رقم ٢٠٠؛ ابن الأبار، التكملة، ج١، طبعة عزت العطار، والقاهرة ١٩٥٦، ص ٢٩٣ – ٣٣٥ ترجمة رقم ٢٠٠؛ والمقري، نفع الطيب، تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين، الإسكندرية، ٢٨٦ ص ٢٠٨، سلامة الهرفي ، دولة المرابطين، دار الندوة، مكة، ١٤٠ هـ، ص ٣٥٠ – ٣٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن بسام، نفسه، ق٢، مجلد١،ص ٢٢؛ المقري، نفح الطيب،ج٤،ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) صاحب المدينة: يذكر المقري - نقلاً عن ابن سعيد المغربي - أن صاحب خطة الشرطة في الأندلس كان يُعرف عند العامة بصاحب المدينة، أو صاحب الليل، وكانت مهام صاحب المدينة متعددة، ومنها : مسئوليته عن الأمن في المدينة، والإشراف على السجون وجمع الضرائب، والمحافظة على الأداب العامة، وكذلك الإشراف على تنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي، حيث كان أعوان صاحب المدينة هم المدينة هم المدين يقومون بتنفيذ تلك الأحكام ويذكر ابن عبدون أن صاحب المدينة يبجب أن يكون رجلاً عفيفاً، فقيها ، شيخاً، لأنه في موضع الرشوة وأخذ أموال الناس.. ويجب ألا ينفذ أمرا من الأمور الكبار إلا أن يعرف القاضي والسلطان بذلك ...». (أنظر: ابن عبدون ، رسالة أندلسية في القضاء والحسبة ، نشر ليفي بروفنسال، القاهرة، ١٩٥٩م، ص ١٦ - ١٧؛ ولهذي بروفنسال سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها ، ترجمة عبد الهادي شعيرة، الإسكندرية ، ١٩٥١، ص ٨٠ - ٨٠) .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب، ج٤، ص ٦٥.

وظل ابن زهر يحتفظ بمكانته ونفوذه إلى أن تغير عليه الأمير علي بن يوسف في عام ٥١١ هـ / ١١١٧ - ١١١٨ م بسبب وشايات خصومه ومنافسيه ، قلم يسمح له بالقدوم عليه بالحاضرة مراكش (١).

وجدير بالملاحظة أن الفقها، ورجال الدين والقضاء تمتعوا بمركز مرموق في ظل دولة المرابطين التي كانت تحرص على استمالتهم وتوثيق أواصر العلاقات معهم، حتى تضمن مساندتهم لهم، مما يدعم سلطة المرابطين، وخصوصاً في البلاد الأندلسية، وهذا كان له أثره في ازدياد ثراء الفقهاء الذين احتكروا معظم المناصب العليا في ذلك العصر، خصوصاً خطط القضاء والفتيا والحسبة (٢).

ومن أمثلة تلك الأسر المنتمية إلى طبقة الفقهاء الثرية ، والتي أشارت إليها النوازل: أسرة الفقيه سفيان بن العاصي الأسدي<sup>(۲)</sup>، وأصل سلفه من مربيطر<sup>(1)</sup> غير أنه سكن قرطبة، وكان من الفقهاء وأهل العلم فيها، وعلى صلة بالفقيه القاضي ابن رشد – صاحب النوازل – أما أخوه محمد بن العاصي الأسدي فكان من أعيان بلده مربيطر، ومن ذوي والأملاك فيها، فتذكر النوازل أنه التزم بعد

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى، البيان المغرب، ج٤، ص ٦٥.

<sup>(</sup>۲) انظر . سعيد عاشور، الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية، مجلة عالم الفكر، مجلدا، الكريت ١٩٨٠، ص ٩٣ - ٩٤؛ عز الدين موسى النشاط الاقتصادي في المغرب، بيروت ص الكريت - ١٩٨٠ الكريت - ١٩٥٠ - ١٩٥٢ - ١٩٥٢ - ١٩٥٢ - ١٩٥٢ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٠٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٠٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٥٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ - ١٩٠٣ -

<sup>(</sup>٣) هو أبو بحر سفيان بن العاصي بن أحمد بن العاصي بن سفيان الأسدي، أصله من مربيطر، حيث ولد في سنة ١٤٤٠ ، وسكن قرطبة ، وكان من كبار العلماء بها في عصري الطوائف والمرابطين، ويصفه ابن بشكوال «بأنه من جُلة العلماء وكبار الأدباء، وكان ضابطاً لكتبه، صدوقاً في روايته، حسن الخط ،جيد التقييد، من أهل الرواية والدراية...»، وتوفى بقرطبة في سنة ٥٧٠ هـ / ١١٢٦ م ودفن بالربض . ( انظر : ابن بشكوال، الصلة، ق ١، ص ٢٣٠ ترجمة رقم ٢٥٧ ).

<sup>(4)</sup> مربيطر أو مرباطو (Murviedro) ، تسمى الآن ساجنتو Sagunto ، وهي تقع في منطقة شرق الأندلس، شمال بلنسيه، على مسافة ١٧ ميلاً منها ، وتذكر المصادر أنها مدينة قديمة مطلقعلى البحر المتوسط، وكانت من أعمال كورة بلنسيه، وبها «قرى عامرة، وأشجار، ومستغلات،ومياه متدفقة . . (أنظر : الرازي، وصف ا لأندلس، نشر ليفي بروفنسال في :Al مطلقعلى Andalus, XVIII, Madrid, 1953, P. 72 .

أداء حجة الفريضة على تثمير عقاره، والنظر فيه بما ينمي غلته، وانتشر عنه في بلده الذكر سعة حال ووفور ناض (أي الأموال النقدية) (١) ... »

#### المؤديون.

أشارت النوازل إلى فئة المؤدبين ، أو معلمي الكتاتيب وواجباتهم ودورهم في التعليم الديني ، فتفيد إحدى النوازل بأن المؤدبين كانوا يحصلون على أجرة مقابل تحفيظ الصبيان للقرآن الكريم (٢) .

ويتضع من المصادر أن تلك الطائفة كانت كثيرة العدد داخل المجتمع الأندلسي، ويبدو أن بعضهم كان يهمل في أداء واجباته، ولذا كان لابد من الإشراف عليهم من قبل المحتسب أو صاحب السوق، فيذكر ابن عبدون أنه يجب «منع المؤدبين من حضور الولائم والجنائز والشهادات إلا في يوم عطلة، فإنه مستأجرون»، كما ينبغي على المؤدب ألا يكثر من الصبيان، حتى يتمكن من الإشراف عليهم ورعايتهم، لأن ضبط القرآن شئ والتعليم شئ آخر لا يحكمه إلا عالم به ...»، ويضيف ابن عبدون أن معنى التأديب هو أن يقوم المؤدب بتعليم الصبي تجويد تلاوة القرآن وحسن الألفاظ في القراءة والخط الحسن والهجاء، ويأمر من كان كبيراً بالصلاة (٣).

ويتصل بالمؤدبين ، فعنة أهل العلم من قُراء الحديث والأدباء والكُتّاب وغيرهم، وقد تعرض لهم ابن رشد في نوازله، وأشار إلى أن قلة منهم جنحوا إلى التطرف، فاستخفوا باللغة العربية ، وجهروا بالقول بأنهم لا يحتاجون إلى لسان العرب ، وأخذوا يقرءون بعض سور القرآن باللسان الأعجمي (أي لاتينية أهل

<sup>(</sup>۱) نوازل این رشد ، ص ۵۰ .

<sup>(</sup>٢) الونشريسي، المعيار المعرب، ج٨، نشر وزارة الأوقاف المغربية، ١٩٨١م، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر . ابن عبدون، رسالة أندلسية في القضاء والحسبة، ص ٢٥، محمد توفيق بلبع، المسجد والحياة الدينية في المدينة الإسلامية، مجلة عالم الفكر، مجلد ١١، الكويت ١٩٨٠ ، ص ٢١٧؛ ليفي بروفنسال ، سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلسي وتاريخها، ص ٩٣ .

الأندلس المعروفة باللغة الرومانسية Romance (١١). ومن الغريب أن يظهر مثل هذا التطرف في عصر بعث ديني،مثل عصر دولة المرابطين، التي اهتم حكامها بالنواحي الدينية والجهاد ورعاية الفقهاء والعلماء.

#### البجندء

ألمحت إحدى النوازل إلى طائفة من طوائف المجتمع الأندلسي وهم الجند من المرابطين البرير والأندلسيين، كما أشارت اإلى مستواهم المعيشي، ويتضح من النازلة أن الجند – سواء من المغاربة البرير أو الأندلسيين – كانوا يتمتعون بمركز اقتصادي واجتماعي مرموق، ويمستوى معيشي مرتفع، حيث كانوا يصرفون رواتب عينية تعرف بالبراءات، وهي عبارة عن كميات من الطعام أي الحبوب، يصرفها أمير المسلمين المرابطي للجند في الحصون والثغور، وهي تشبه المواساة التي كان يفرقها الموحدون كل سنة بعد وصول المحاصيل إلى مخازن الدولة (٢).

ويستدل من تلك النازلة على أن الجند المرابطين كانوا يبيعون تلك البراءات (الأطعمة) إلى أهل الأندلس قبل قبضها، مما دفع ابن رشد إلى الإفتاء بأنه «لا يجوز للجند المرابطين وغيرهم بيع الطعام المرتب لهم على خدمتهم وعملهم إذا خرجت لهم بد البراءات إلا بعد أن يقبضون ويستوفوه ...» ونستنتج من ذلك أن عطاء الجند المرابطي كان أثبت وأكثر من عطاء الجند الأندلسي، ولعل مثل هذا التمييز يفسر جانباً من مظاهر القلق الاجتماعي الذي كان الأندلسيون يحسون بدنو المرابطين البربر القادمين من المغرب (٣) ، ولعلد يبرر إلى حد كبير ثورات أهل الأندلس على المرابطين قرب نهاية عصرهم.

<sup>(</sup>۱) نوازل ابن رشد ص ۱۵و ۵۹، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما عرضت تلك النوازل وأمثالها على ابن رشد أوضع أن من يسب أر يستخف باللغة العربية عليه أن يتوب ويقلع عن مثل هذا القول ، أما إذا ظهر خبث في دينه أو نحو ذلك، فعلى الإمام أن يقوم بتقويه وتأديبه التأديب المرجع حسيما يرى ، أنظر (نوازل ابن رشد ، ص ۱۵ ، ۹۵). وعن ظاهرة ازدواجية اللغة بين الأندلسية راجع أيضاً : (لطفي عبد البديع، الإسلام في أسبانيا ، نشر مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٨ ص ، ۱۹ ؛ أحمد مختار العبادي، الإسلام في أرض الأندلس، مجلة عالم الفكر، المجلد العاشر، العدد الثاني ، الكريت ۱۹۷۹ م، ص ۳۵۰ - ۳۵۳).

<sup>(</sup>٢) نوازل ابن رشد، ص ٢١؛ عز الدين مرسى ، النشاط الاقتصادي في المغرب، ص ٢٤٢ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق، ص ١١ - ٢١ .

(Y)

#### الأسرة ودور المراة في المجتمع الاندلسي

أمدتنا نوازل وفتاوى ابن رشد القرطبي بمعلومات قيمة حول الحياة العائلية في الأندلس، ودور المرأة في المجتمع، فتشير إحدى تلك النوازل إلى وجود الحاضنة أو المربية التي كانت تحصل على أجرة معينة يتفق عليها نظير قيامها بهذا العمل، كما كان يحق لها بعد انتهاء مهمتها زيارة محضونتها من حين لآخر، «خوفاً من المضرة من انقطاعها، لأنها أشفق على المحضونة وأنفع لها من كثير من قرابتها» (١١).

وقد تعرضت النوازل للعديد من المساكل الأسرية، من ذلك نازلة - يندر وجودها ضمن كتب النوازل والفتاوى الأندلسية والمغربية - تتعلق بمشكلة زواج المتعة، وهو الزواج إلى أجل معين، فتذكر النازلة أن رجلاً من أهل العلم في مدينة بطليوس (٢) تزوج امرأة نكاح متعة إلى أجل مسمى ، بلا ولى ولا صداق إلا نصف درهم ، وأقر عند القاضي بوطئها ، وبرر اضطراره إلى هذا الزواج - برغم تحريمه بأنه لم يستطع أن يتزوج زواجاً مشروعاً خوفاً من أبيه الذي لم يكن يسمح له بهذا الزواج ، كما أن الذي تزوجها زواج متعة لم تكن تصلح لمثله ، وأنه خشى أن يزني بها ، فلجأ إلى زواج المتعة (٣) .

(١) انظر . الونشريسي، المعياري المعرب، ج٣، ص ١٠٧ .

سمد غراب، نفس المرجع ، ص ٩٦ - ٩٧ ).

<sup>(</sup>٢) بطليوس (Badajoz) : إحدى مدن منطقة غرب الأندلس، حاضرة بلاد الجوف، ويصقها الإدريسي بأنها مدينة جليلة في بسيط الأرض، وعليها سور منيع، وهي تقع على ضفة نهر «ياند» قبل اتجاهد إلى المصب بنحو ستين كيلُو متراً، والمعرف أن اسم بطليوس لم يظهر إلا في عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن الأوسط (٢٣٨ - ٢٧٣ هـ) عندما ثار عليه عبد الرحمن الجليقي المولد في سنة ٢٦١ هـ / ٨٧٤ - ٢٧٨م) فاستقل بتلك المنطقة ، وأسس بها مدينة بطليوس الجديدة وعمرها ، وازدهرت بطليوس عمرانيا واقتصاديا وثقافياً في عصر الطوائف عندما استقل بها بنو الأقطس . (انظر الإدريسي، المصدر نفسه، ص ١٨١، وابن عنذارى ، المصدر نفسه، ج٢، ص ٢٠٢، عبد العزيز سامل في تاريخ وحسارة الإسلام في الأندلس، الإسكندرية ١٩٨٥، ص ١٠١؛ سحر سالم، تاريخ بطليوس الإسلاميَّة، جهَّ، الإسكندرية ١٩٨٩ ص ١٦١). (٣) نوازل ابن رشد، ص ٥٦؛ الونشريسي، المصدر نفسه، ج٤، ص ٤٩؛ سعد غراب، كتب الفتاوي وقيمتها الاجتماعية، ص ٩٦ - ٩٧. ويذكر ابن رشد أن نكآح المتعة الذي نهى عند النبي ﴿ عَلَيْكُ ﴾ وحرمد وأجمع العلما على تحريمه هو أن يتزوج الرجل امرأة إلى أجل معلوم بولي وصداق وشاهدين ، وتكون أمور الزوجية كلها قائمة بينهما إلى ذلك الأجل - عنا الميراث، ويضيف بأنه إذا تراضى رجل مع امرأة فيما بينه وبينها على أن يطأها ويستمتع بها مدة من الزمان على شئ يبذله لها من ماله، فليس ذَلَّك بنكاح المتعة وإغا هو زنى وللا يجب إقامة المَّد عليه، وجدير بالملاحظة أن نازلة زواج المتمة - سالفة الذكر - تَختص برجل من أهل العلم أو المثقفين الذين انغمسوا في حياة اللهو والمجرن ، ويعللون مجرئهم واستهتارهم الديني ببعض التفسيرات الدينية، ولعلهم أول المقرين داخلياً مخالطتها، وهذا ما سبب غضب ابن رشد وحنق على صاحب تلك النازلة، إذ يعلق على الخير يقوله: «وما ذكرته عنه - أي الرجل صاحب النازلة - من المعرفة والعللب حجة عليه ترجب له الخزي في الدنيا والآخرة، وتنزله أسرأ المنازل، لأنه عرف الحق فعانده، والصراب فغالطه، والمحظور فانتحمه اجتراء على الله واستخفافا بحدوده، وتلاعبابدينه..» انظر (نوازل ابن رشد ، ص ٥٦؛

وعندما عرضت تلك القضية على ابن رشد أفتى بإقامة الحد على من تزوج زواج متعة، لأن الرجل، تزوج بغير ولي للمرأة، وعنقد النكاح بشهادة غير العدول (١).

وهناك أيضاً مشكلة الطلاق ، التي كان من أهم أسبابها في الأندلس الضرر الذي يلحق بالزوجة من زوجها ، وكان لهذا الضرر صور شتى منها: سوء معاملة الزوج لزوجته ، وكثرة مشاجراته معها (٢) ،أوغياب الزوج عن زوجته فترة طويلة بسبب الجهاد ضد النصارى أو فقدان الزوج أثناء الحروب والفتن الداخلية بحيث لا تدري الزوجة حياته من محاته (٣) .

وألمحت إحدى النوازل إلى مشكلة أسرية أخرى، وهي مشكلة حضانة الأطفال ، ومدى أحقية كل من الزوجين في تلك الحضانة، فتفيد النازلة بأن رجلاً طلق امرأته وله منها ابنة تركها عند والدتها (مطلقته) التي تزوجت من آخر، ومكثت الإبنة معها حوالي خمسة أعوام، وعندئذ أراد الأب أخذ ابنته من والدتها

<sup>(</sup>۱) نوازل بن رشد، ص ٥٦. وجدير بالذكر أن كتب الحسبة الأندلسية تعرضت أيضاً لزواج المتعة وحذرت منه، فيقول ابن عبد الرءوف: «ويُمنع الناس والموثقون من عقد نكاح المتعة فهو حرام، لأنه لا ميراث فيه ولا عدة .. ويفسخ ريعاقبون عقوبة موجعة .. وهذه العقوبة على الزوجين والولي والشهود». انظر (رسالة أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، نشر ليفي بروفنسال، ص

<sup>(</sup>۲) الونشريسي، المعبار، ج٤، ص ٥. وتجدر الإشارة هذا إلى أن الزوجة عندما يصيبها الضرر من زوجها ويسئ عشرتها، كانت تتفق معه على الطلاق مقابل أن تتنازل عن حقها في المهر أو الصداق وترد إليه جميع ما ساقه إليها في كتاب صداقها من دور، وجنّات، وأراض، وما إلى ذلك، ومن جهة أخرى تفيدنا نازلة وقعت ببطليوس خلال العصر المرابطي بأن المرأة إذ طلقها زوجها تقضي العدة في دارها التي طلقها فيها زوجها، أما إذا كانت حاملاً فلا تخرج من دار مطلقها إلا بعد الوضع. أنظر (الونشريسي، نفسه، ج٤، ص ٥، ٩٧، ٩٧٠).

<sup>(</sup>٣) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج٢، نشر المكتبة التجارية بمصر، يدون تاريخ ، ص ٤٥، الونشريسي نفسه، ج٤، ص ٤٨٣. وقد أوضح ابن رشد بأن المرأة التي تشكو فقدان زوجها يلزمها ومن يوم يرفع أمرها سنة كاملة يبحث فيها من أمره، فإن لم يوقع له على خير اعتدت امرأته ، وتزوجت إن شاءت ...» انظر (ابن رشد ، بداية المجتهد، ج٢، ص ٤٥؛ الونشريسي، المصدر نفسه، ج٣، ص ٣٣٨، ج٤، ص ٤٨٣) .

التي رفضت ذلك، ولجأ الأب إلى القضاة وأهل الفتوى ، فأفتى ابن رشد - آنذاك - بأنه لا يحق للأب أخذها إلا أن يثبت عدم أمانة الأم على حضانة ابنتها (١١).

وتشير نازلة أخرى إلى أن الزوجة بعد طلاقها كانت تترك ابنها أو ابنتها على الأب إجراء غالباً - عند أمها، خاصة في حالة زواجها مرة أخرى، وهنا كان على الأب إجراء النفقة على إبنه أو إبنته (٢)

ويتضح من النوازل كثرة الهبات والصدقات والأحباس داخل نطاق الأسرة، فهناك ما يشير إلى أن رجلاً وهب ابنته - في صحته وجواز أمره - رباعاً (٣) مكونة من دارين وثلاثة حوانيت، كذلك تصدقت الأم على ابنتها المذكورة بمائة مثقال (أي دينار من الذهب)، كما وهب الأب ابنته قبل وفاته حلياً وثياباً (١)

وتضيف نازلة أخرى أن رجلاً بإشبيلية - في عصر المرابطين - يسمى أيوب وهب لإبنته - وتدعى عائشة - بعض الأموال والأملاك ببلده إشبيليه، واشترط الأب في عقد الهبة أنه في حالة وفاة إبنته عائشة الموهوب لها من غير ولد فإن الهبة المذكورة ترجع إلى حفيدته أمة الرحمن المدعوة بقنة ابنة أحمد، إن لم تكن قنة على قيد الحياة عند موت عائشة، فإن الهبة تورث عن عائشة لمن يحق له ذلك من ورثتها (٢) كذلك هناك ما يفيد بقيام رجل من أهل أشبونه (٤) بشراء دار ، وهبها لزوجته، كما تصدق رجل أندلسي على ابنته بتابوت في بيته يحوى حلياً وثياباً، وكتب بذلك عقداً أشهد عليه بعض الشهود العدول في بلدته (٥).

<sup>(</sup>١) انظر، الوتشريسي، المعيار، ج٤، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السآبق، ج٤، ص ١٧ه.

<sup>(</sup>٣) الرباع: جمع ربع، وتُطلَق على الدار وما حولها، وهي العقار من الدور والحوانيت ونحو ذلك، انظر (٣) (ابن الرامي، الإعلام بأحكام البنيان، تحقيق محمد عبد الستار، الاسكندرية ١٩٨٩، ص (١٧).

<sup>(</sup>٤) الونشريسي، المصدر نفسه، ج٩، ص ١٣٠ - ١٣١ .

<sup>(</sup>٥) المعيار، ج آ، ص ١٣٧ - ١٣٣ .

بعض الأملاك والعقارات على أبنائهم وأفراد أسرتهم وأقربائهم، ومن ذلك قيام الفقيد محمد بن زهر (١) في سنة ٤١٤ هـ / ١٠٢٣ - ١٠٢٤ م بحببس فندق وضياع ببلده إشبيلية على ذريته وأعقابهم ما تناسلوا (٢)، كذلك قام رجل يدعى ابن أبي عبده في سنة ٤٢٩ هـ / ١٠٣٧ ع ١٠٣٨م بحبس دار قرب مسجد طرفه بقرطبة على ابنه وابنته (٣).

ومن جهة أخرى ألمحت النوازل إلى بعض العادات والتقاليد داخل الأسر الأندلسية، فمن ذلك الاحتفال بختان الطفل (ويسمى حفل الإعذار) الذي كان يتم غالباً في العام السابع من عمره، حيث جرت العادة أن يقوم رب الأسرة بدعوة أقربائه وأصدقائه إلى الحضور وليمة في داره للاحتفال بذلك الحَدَث السعيد (٤). ومن أمثلة تلك الاحتفالات – والتي ورد ذكرها في إحدى النوازل – حفل إعذار أقيم بقرطبة في سنة ٤٩٩ هـ / ١١٠٥ – ١١٠٦ م حضرة فقيه قرطبي في دار أحد رجال الحاشية في بلاط ابن الحاج أمير قرطبة المرابطي آنذاك (٥)

<sup>(</sup>۱) أشبونه (Lisbonne): إحدى مدن منطقة غرب الأندس، وتقع على البحر المحيط (المحيط الأطلسي) شمال نهر تاجة قرب مدينة شنترين، ويصفها الإدريسي بأنها مدينة حسنة محتدة مع النهر، ولها سور وقصية منبعة، واشتهرت بكثرة الثمار وامكان ضروب الصيد من بر وبحر ومعدن من التبر الخالص. انظر (الإدريسي، صفة المغرب و بلاد السودان ومصر والأندلس، ص ١٨٣ - ١٨٤؛ ابن غالب، فرحة الأنفس، تحقيق لطفي عبد البديع، مجلة معهد المخطوطات العربية، ج٢، القاهرة ١٩٥٥، ص ١٩٠؛ عبد العزيز سالم، في تاريخ حضارة الإسلام في الأندلس، ص ١٠٠؛ ومحمد الفاسي، المصدر نفسد، ص ٢٠ - ٢١).

۲۵ – ۲٤ من رشد ، ص ۲٤ – ۲۵ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدرالسابق، ص ٢٨ - ٢١. وجدير بالإشارة هنا أند علاوة على حرص رب الأسرة في الأندلس على توفير الحياة الكريمة لزوجته وذريته - سواء بالحبس أو الهبة ، فإنه وجدت مظاهر عديدة للرعاية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الأندلسي، فهناك إشارة إلى قيام رجل بإحدى مدن الأندلس بالتطوع بالنفقة على رجل آخر مدة حياته، كذلك قام أحد الأثرياء بتزويج عبده ، والتزم طائعاً متبرعاً بالإنفاق على زوجته ما استمرت الحياة الزوجية بينهما. راجع التفاصيل في : (المعيار ، ج٣، ص ١٩، ١٠٠؛ ج٩، ص ٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر سعيد عاشور · الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية، مجلة عالم الفكر، مجلد ١١، Levi-Provencal, Histoire, t, III,P. 406 إلى المحربة الكريت ١٩٨٠م، ص ١٠٤٤ عاد المحربة المحربة المحربة المحربة المحربة عالم الفكر، مجلد ١١،

<sup>(</sup>٥) المعيار ، ج٤، ص ٤٤٧ .

كذلك هناك إشارة إلى عادة أندلسية كانت تتبعها الأسرة في الجنائر،وهي قيام المرأة بالخروج وراء جنازة زوجها عند وفاته، فتذكر إحدى النوازل أن الحرة حواء بنت تاشفين (إبنة أخي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين)، خرجت تتبع نعش زوجها الأمير سير بن أبي بكر<sup>(۱)</sup> - وإلى إشبيلية، وتضيف نازلة أخرى بأن المرأة كانت تقف أحيانا على شفير قبر زوجها عند دفنه (۲).

ومن العادات الأندلسية أيضاً، والتي وُجدت في كثير من المدن مثل قرطبة ومرسية، أن الإمام الذي يصلى بالناس صلاة عيد الأضحى لا يخرج أضحيته إلى المصلى (الشريعة) لذبحها عند انصرافة من خطبة العيد، بمعنى أنه لا يقوم بذبح أضحية العيد إلا بعد الوصول إلى داره (٣).

وفيما يتعلق بمكانة المرأة العامة ودورها في المجتمع خلال عصري الطوائف والمرابطين، فقد أمدتنا النوازل بمعلومات قيمة تفيد بأن الأميرات من أسرة بني تاشفين - حكام الدولة المرابطية - كن يتمتعن بشراء واسع، وكثرت صدقاتهن

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد سبر بن أبي بكر بن تاشفين اللمتوني، ابن أخي أمبر المسلمين يوسف بن تاشفين المرابطي، ومن أكبر قادته، فقد قام بخلع المعتمد بن عباد بإشبيلية سنة ٤٨٤ هـ، وتولى إمارتها حوالي سبع وعشرين سنة، كما قام بمحاصرة بطليوس ودخولها عنوة في سنة ٤٨٧ هـ والقضاء على حكم بني الأفطس بها، وتوفي الأمير سير بإشبيلية في سنة ٥٠٧ هـ / ١١١٣ – ١١١٤م ودفن بها. انظر (ابن أبي زراع، وروض القرطاس، طبعة أوبسالة، ١٨٤٣م، ص ١٠٠؛ ابن عذارى، نفسه، ج٤، ص ٥٦، ص ٥٧؛ عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، عن ١٤٠٠ المناريخ الأندلسي، ص ٤٢٣ وراجع أيضاً التفاصيل حول أسرة بني تاشفين من ٢٥٠؛ المجي، التاريخ الأندلسي، ص ٤٢٣ وراجع أيضاً التفاصيل حول أسرة بني تاشفين كرواجي أوجيم أيضاً التفاصيل حول أسرة بني تاشفين وروحت العرب في العمي، التعاريخ الأندلسي، ص ٤٢٣ وراجع أيضاً التفاصيل حول أسرة بني تاشفين كرواجيم أيضاً التفاصيل حول أسرة بني تاشفين وروحت العرب في العمي، التعاريخ الأندلسي، ص ٤٢٣ وراجع أيضاً التفاصيل حول أسرة بني تاشفين وروحت الموردة على العرب في العمي، التعاريخ الأندلسي، ص ٤٨٣ وراجع أيضاً التفاصيل حول أسرة بني تاشفين كرواجي أيضاً التفاصيل حول أسرة بني تاشفين في العمي، التعاريخ الأندلسي، ص ٤٨٣ وراجع أيضاً التفاصيل حول أسرة بني تاشفين كرواجي أيضاً التفاصيل حول أسرة بني تاشفين كرواجه أيضاً التفاصية وروض القريز سالم، تاريخ الموردة والقريز الموردة وروض القريز سالم، تاريخ الموردة وروض القريز الموردة وروض القريز الموردة وروض القريز الموردة وروض العرب وروض القريز الموردة وروض الم

<sup>(</sup>٢) انظر نوازل ابن رشد، ص ٢٢؛ الجرسيفي، رسالة أندلسية في الحسبة ، نشر ليفي بروفنسال، ص

<sup>(</sup>٣) انظر . المعيدار، ج٢، ص ٣٧ - ٣٣. ومن الملاحظ في هذا الصدد أن تأخر الإمام في ذبح أضحيته يؤدى إلى قيام بعض الناس بالذبح قبل إمامهم، وأوضح ابن رشد أن الذبح يوم عيد النحر للضحايا مرتبط بذبح الإمام أضحيته وذلك وفق مذهب الإمام مالك، ويضيف بأنه يجب على أهل كل بلد تُصلى فيها صلاة العيد جماعة ألا يذبحواأضحياتهم حتى يذبح إمامه الذي صلى بهم صلاة العبد.ويذكر الونشريسي أن بلدان إفريقية على خلاف الأندلس في تلك العادة، فهم لا بذبحون أضحياتهم إلا بعد قيام السلطان أو الأمير الذي تؤدي إليه الطاعة بالذبح. راجع فهم لا بذبحون أصحياتهم إلا بعد قيام السلطان أو الأمير الذي تؤدي إليه الطاعة بالذبح. راجع : (المعيار ، ج٢ ص ٣٢ - ٣٣، ٣٥) .

على الفقراء والمساكين واليتامي بالأندلس، ومن أمثلة ذلك: قيام الحرة حواء - عقب وفاة زوجها سير - بالتصدق بثلث مالها على المساكين في مدينة إشبيلية كما أعتقت ما لديها من رقيق لوجه الله تعالى (١١).

وكان للحرة حواء دور بارز في الحياة الأدبية سواء في مراكش - حاضرة المرابطين - أو في إشبيلية التي سكنتها بعد ذلك، فتذكر المصادر أنها كانت تحضر مجالس الشعراء والأدباء والكتاب، وتشارك في تلك المجالس الأدبية بالشعر، حيث كانت أدبية شاعرة ذات نباهة، واختصت الشعراء والأدباء برعايتها وأعطياتها، وامتدحها الشاعر الوشاح الأندلسي الأعمى التطيلي بعدة قصائد (۲).

ونستنتج من النوازل أيضا أن المرأة - خلال هصري الطوائف والمرابطين - كانت تتمتع بالحرية الاقتصادية، وخصوصا التصرف بالعقود والوصايا ، وتمكنها من إدارة تجارتها، والسيطرة المستقلة على شئونها المالية، وكذلك هناك ما يشير إلى قيام المرأة بإقراض زوجها واشتراكها مع قوم في استثمار أراض زراعية (٣).

(۱) نوازل ابن رشد ، ص ۲۲ .

أمسا رأيت ندى حسواء كسسيف دنا بالغسوث إذ كسان ياتي دوند العطب دنيسسا ولا ترف دين ولا قسسشف ملك ولا سسسرف درك ولا طلب (أنظر: ابن عبد الملك المراكشي، نفسه، السفر الثامن، ص ٤٩٧).

(٣) نوازل ابن رشد ، ص ١٣ - ١٤، ٥٣ - ٥٥؛ الونشريسي،المعيار ج٩، ص ١٥١، ٣٨٣

<sup>(</sup>٢) راجع: ابن عذارى، البيان المغرب، ج٤، ص ٧٥؛ وابن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة، السفر الشامن، تحقيق محمد بن شريفة، المغرب، بدون تاريخ، ص ٤٩٧، هـ ١١٢٤، حسن أحمد محمود، قيام دولة المرابطين، ص ٤١٦؛ حمدي عبد المنعم؛ نفس المرجع السابق؛ ص ٣٣٤؛ سلامة الهرفي، دولة المرابطين، ص ٢٩٦، ومن أمثلة شعر التطيلي في مدح الحرة حواء قدله:

( T)

#### العلاقات بين الجيران

أشارت نوازل ابن رشد إلى العلاقات بين الجيران داخل المدن الأندلسية، وحقوق ارتفاق الجوار، أي إمكانية انتفاع الجار بما توجب الحاجة إليه من المبنى المجاور بمدون إضرار بحق جاره، ويتضح من تلك النوازل أن كسب حق الارتفاق كان مقرأ به في حالة وجود ضرورة ملجئه إلى تقريره، ولكن يشترط الاتفاق بين الجيران على هذا المبدأ والتراضي بينهم ، مع الحرص على عدم إلحاق ضرر بأحد منهم، مما يدل على مدى التعاون بين الجيران داخل المجتمع، والاهتمام بتطبيق المبدأ الإسلامي بأنه «لا ضرر ولا ضرار»، وأن دفع الضرر مُقدم على جلب المنافع غير أن ذلك لم يمنع من نشوب بعض المنازعات أو الخلافات أحياناً بين الجيران، والتي كانت تحسم سريعاً عن طريق القضاة وأهل الفتوى (١).

وقد أوردت النوازل العديد من الأمثلة التي توضح العلاقة بين الجيران، والالتزام بعدم الإضرار بالجار، ومن ذلك نازلة عرضت على ابن رشد، ومفادها أن رجلاً له غرفة وبابها يقابل سطح بيت جاره، ولا يرى منه غيرالسطح الذي يتصل بالغرفة، وظل الحال هكذا فترة طويلة من الزمن إلى أن باع صاحب البيت داره، وأراد المشتري رفع بنيان البيت ليعلو كالغرفة، فيسد بذلك على جاره باب غرفته، غير أن الجار (صاحب الغرفة) منعه من ذلك، وعندما احتكما إلى الفقيه القاضي ابن رشد، قضى بأن لصاحب البيت أن يرفع بنيانه ما شاء، شرط ألا يسد باب غرفة جاره، وعليه أن يستر على أهله إن شاء، أما إذا كان باب الغرفة ينتفع به فقط في التطلع على جاره، فمن حقه أن يسد باب الغرفة لقول رسول الله «لا ضرر ولا ضرار» (٢).

كذلك تشير نازلة - سُئل عنها ابن رشد - إلى وجود بابين متقابلين لجارين، وبينهما زقاق (٣) نافذ، فعمد أحدهما إلى فتح باب وحانوتين في داره، مما أدى إلى

<sup>(</sup>١) انظر ابن سهل الأندلسي، وثائق في شئرن العمران في الأندلس مستخرجة من الأحكام الكيرى، تحقيق محمد خلاف الكويت ١٩٨٣، ص ٤١ ؛ محمد عبد الستار عثمان ، المدينة الإسلامية، عالم المعرفة ، الكويت ١٩٨٨م، ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر. المعيار، ج٩، ص ١٩؛ محمد عبد الستارعثمان، المدينة الإسلامية، ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) اصطلح أهل المُغرب والأندلس على إطلاق كلمة «زقاق» على الطريق الضيق، سواء كان ناقذاً أو غير نافذ، والزقاق دون السكة. (ابن الرامي، الإعلام بأحكام البنيان، تحقيق محمد عبد الستار، ص ١٧٨).

إيقاع الضرر بجاره ، فلم يعد يمكن لأحد الدخول أو الخروج من باب دار جاره إلا ويراه من هو بالحانوتين من الناس ، ولذلك حكم ابن رشد بأنه إذا ثبت ما ذكر، فإنه يُؤمّرُ صاحب الحانوتين بتحويل اتجاه بابيهما ليكونا بعيدين عن مواجهة باب دار جاره (١١) .

وكان النزاع ينشب - أحياناً - بين الجيران بسبب عين الماء التي تنبع فجأة في إحدى الدور ، ممايحدث ضرراً بسكانها ، فتذكر إحدى القضايا أن عيناً نبعت في وسط دار قديمة ، وأضر الماء بها ، فضاقت السكنى فيها ، وكانت بإزاء الدار المذكورة عرصه (أي أرض فضاء ملاصقة للدار) ، لرجل ثان ، فهوى هذا الماء عليها ، ورأى صاحب الدار أن يخرج الماء إلى هذه العرصة ، بعمل سرب تحت الأرض ، فيكون ذلك صلاحاً بين الجارين ، إذ ليس في ذلك إضرار بالعرصة ، وقد أفتى ابن رشد في تلك القضية بأنه إذا كانت العين قد نبعث في داره دون أن يستنبطها ، فمن حقه أن يرسل الماء إلى تلك العرصة إن كانت تقع في الجهة التي إليها انصباب الماء ، وليس أن يحفر للماء تحتها سرياً إلا بإذن صاحب العرصة وموافقته تطبيقاً للمبدأ الإسلامي «لا ضرر ولا ضرار ... » (٢).

ومن الملاحظ في المدن الأندلسية كشرة تضرر أصحاب الدور المجاورة للمساجد، حيث يسهل إطلاع ضعاف النفوس من المؤذنين على ما يدور داخل تلك الدور، ويكشفون من المآذن المرتفعة عورات البيوت المجاورة، وقد عرضت على ابن رشد العديد من تلك النوازل، ومنها أن صومعة (مئذنة) أحدثت في مسجد بإحدى مدن الأندلس، فاشتكى منها بعض الجيران لأنها أدت إلى كشف عورات بيوتهم فأوضح ابن رشد أنه إذا كان المؤذن يَطلع من المئذنة عل الدور من

<sup>(</sup>۱) المعيار، ج٩، ص ١٩. وراجع أيضاً: ابن سهل ، وثائق في شئون العمران في الأندلس، تحقيق محمد خلاف، ص ١٩ - ١٠٢ ؛ محمد عبد الستار ، المدينة الإسلامية ، ص ٣٣٨ – ٣٤١ .

<sup>(</sup>Y) المعيار، ج A، ص ٤٠٣ .

بعض نواحيها دون بعض ، فيمنع من الوصول منها إلى الجهة التي يطلع منها بإقامة حاجز أو ساتر يبنى بين تلك الجهة وغيرها من الجهات، ويضيف ابن رشد بأن هذا بقرطبة في كثير من صوامعها ، ولعل ذلك دفع أهل الفتوى إلى القول بأن «يُؤمر المؤذن بأن يسد عينيه عند الصعود ، ويُوكل ذلك إلى إمانته ، فإنه قل من يصعد إلى المنار إلا أهل الصلاح في غالب الأمر...» (١١).

(1)

#### مظاهر الحياة الدينية

ألمحت النوازل إلى بعض مظاهر الحياة الدينية في المجتمع الأندلسي خلال عصري الطوائف والمرابطين ، فيتضح من إحدى المسائل الفقهية - التي أوردها ابن رشد - أن القرى المتجاورة كان يتم الإتفاق بين سكانها على اختيار أحد مساجدها الكبيرة إلى حد ما ليكون جامعاً يؤدي فيه جميع أهل تلك القرى صلاة الجمعة. غير أنه كانت تحدث - أحياناً - منازعات بين الأهالي عند اختيار أي المساجد أكثر صلاحية لإقامة صلاة الجمعة فيه، وتذكر النازلة - التي ترجع إلى عصر الطوائف - أن هناك قرية ضمن أربع عشرة قرية بمنطقة بشرق الأندلس كان بها جامع قديم، اتفق أهل القرى المتجاورة على إصلاحه وتعميره والصلاة فيه يوم الجمعة، لما في ذلك من المنفعة لأهل القرى المذكورة، لأنه يقع في مركز وسط منها، وصلوا فيه إلى نشوب الفتنة القرطبية (أوائل القرى المذكورة، أدوا الصلاة في اضطروا للانتقال إلى حصن آمن على مقربة من القرى المذكورة، أدوا الصلاة في جامعة وبعد أن وضعت الفتنة والحروب الداخلية أوزارها أصبحوا يصلون الجمعة

<sup>(</sup>۱) نفس المعسدر السابق، ج۸، ص ۴۸۷، ج۸، ص ۲۳. وقد ذكرت كتب الحسبة الأندلسية أمثلة توضع إمكانية إطلاع المؤذن على البيوت المجاورة للمسجد، وما ينجم عن ذلك من أضرار ومشكلات ، ومن ذلك أن دهاناً كان مؤذناً عدينة غرناطة في شبابه، «وكان يشرك من موضع أذانه على دار فيها جارية حسنا ، أعجبه حالها... فعرضت له يوماً وهو في أثناء الآذان وشفلته حتى زاد أو نقص، وسمعه الناس، فأجفلوا إليه، وشاع أمره إلى أن قدر عن ذلك الموضع واستوطن غيره...» انظر : (السقطي المالقي، آداب الحسبة، نشر كولان وليقي بروفنسال، باريس ۱۹۳۱م، ص ۷ - ۸ ؛ محمد عبد الستار، المدينة الإسلامية، ص ۳۳۳ - ۲۳۳).

في مسجد إحدى القرى المجاورة للحصن، إلى أن استقرت الأوضاع واستتب الأمن والهدوء، فانصرف الناس إلى قراهم المذكرة، وثار النزاع بينهم، وانقسموا إلى طائفتين: إحداهما تصلي في الجامع القديم، والأخرى تصلي في المسجد الحديث الكائن بالقرية المتاخمة للحصن، واحتج أهل القرية الأخيرة بأن قريتهم أكثر دورا وسكانا من القرية الواقع بها الجامع القديم، أما سكان القرى الأخرى فقد تعللوا بأن الجامع القديم يقع في قرية تتوسط بقية القرى، وأضافوا بأن الصلاة في جامع غيره يسبب لهم الضرر لبعد المسافة ، وعلى هذا فمن منطلق الرفق بهم يطالبون بالصلاة في الجامع القديم حسبما تم الاتفاق من قبل، وجرى عليه العمل منذ القديم (1).

وعندما عرضت تلك المشكلة على الفقيد ابن رشد أوضح لأصحاب النزاع أنه ينبغى ألا يراعي قدم الجامع القديم ، إذ لم تتصل إقامة الجمعة فيه لانتقال أهله عنه بالفتنة إلى جامع الحصن، والواجب أن تقر الجمعة في القرية التي انتقلوا إليها من الحصن في أول الهدنة، وأقاموا فيها صلاة الجمعة ولا تنقل عنها إلى الجامع القديم ...» (٢).

ونستنتج من إحدى الفتاوى أنه إذا ضاق المسجد الجامع بأهل الموضع، واحتيج إلى الزيادة فيه، ولم يكن حوله إلا الحوانيت التي يرفض أصحابها بيعها، كان الجاري في ذلك أن تُؤخذ منهم بالقيمة، ويحكم عليهم بذلك، سواء وافقوا أو رفضوا، لمنفعة الناس وضرورتهم إليه (٣).

ومن جهة أخرى تمدنا النوازل بإشارات قيمة حول بعض المذاهب الدينية في الأندلس، فتذكر أن قلة من علماء الأندلس اعتنقوا مذاهب دينية غريبة على أهل الأندلس، الذين يعتنقون المذهب المالكي، (وهو المذهب السائد في بلاد المغرب

<sup>(</sup>۱) انظر بوازل این رشد، ص ۳۲

<sup>(</sup>۲) نوازل این رشد ، ص ۳۲ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق، ص ٣٣.

والأندلس)، وتضيف النازلة أن أناساً من أهل المرية اعتنقوا المذهب الظاهري، الذي ينفي القياس في أحكام شرائع الدين، وكان أصحابه يأخذون بظاهر النص دون التأويل فيه، وقد أجاب ابن رشد على تلك المسألة الفقهية بأن من يعتنق هذا المذهب يعتبر من أهل البدع لأن ذلك خلاف ما دل عليه القرآن الكريم وأجمع عليه الصحابة، وانعقد به الإجماع، ويتضع من تلك النازلة أن الفقهاء وأهل الفتوى المالكية في الأندلس كانوا ينظرون بعين القلق لمثل تلك المذاهب الغريبة، ودفعهم ذلك إلى القول بعدم الأخذ بشهادة أصحاب المذهب الظاهري لأن أتباعهم مثل هذا المذهب يعتبر جرحة في عدالتهم وشهادتهم (١).

ومن المعروف أن الفقيه ابن حزم القرطبي (٢) يعتبر من أشد دعاة المذهب الظاهري في الأندلس، فتذكر المصادر أن «فقهه مستنبط للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب، فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر»، وأصبح حجة هذا المذهب وإمامه في عصره (أي خلال القرن ٥ هـ / ١١م)، حيث طبقه فيما ألفه من كتب فقهية (٢).

<sup>(</sup>۱) نوازل این رشد، ص ۳۲ .

<sup>(</sup>۲) هو الفقيه الفيلسوف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الترطبي الظاهري، ولد بقرطية سنة ٣٨٤ هـ، وهر فارسي الأصل من موالي بني أمية، كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث، وصاحب فقه وجدل، وله كتب عديدة في الفلسفة والمنطق، ويميل إلى المناظرة، وأدى اعتناقه للمذهب الظاهري إلى إثارة الانتقاد عليه والطعن فيه، واتهمه البعض بالزندقة. وله مؤلفات كثيرة، منها كتاب في مراتب العلوم، والفضل في الملل والأهواء والنحل، وجمهرة أنساب العرب، وجوامع السيرة، وغيرها، وكان ابن حزم بعد اعتناقه المذهب الظاهري لا يأخذ في تفسير الأحكام إلا بظاهرة القول وينفي القياس، وقد ترفي بقرية منت ليشم – من أعمال لبلة – موطن أسرته في سنة ٤٥٦ه / ٦٤٠ م. انظر (الحميدي، جذوة المقتبس، القاهرة ١٩٦٧، ص ١٩٦٨ - ٢٠٩٠ ابن خلكان، وفيات الأعيان، مجلد ٣، تحقيق إحسان عباس، بيروت ١٩٩٧، ص ١٩٧٠ – ٢٩٠ الماهري، نفح الطيب، ج٢، ص ٢٨٧ – ٢٩٧، عبيد الله عنان، دول الطوائف، القاهرة . ١٩٦٠ مل ١٩٠٠ ملاهم، والظاهري، بيسروت ١٩٨٧، ص ٢٨٠ ملاه، ٣٠ الظاهري في خلال ألف عام، جمع وتحقيق ابن عميم، الظاهري، بيسروت ١٩٨٧، ص ٢٠٨، ٣٠ هه ؛ ٢ الطاهر مكي، دراسات عن ابن حسرم، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٧٥، ص ٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر. الحميدي، نفسه، ص ٢٠٨ – ٣٠٩، المقري، نفسه، ج٢، ص ٢٨٧؛ وراجع أيضاً: لطفي Hussain Mones, Clasificacion de عبد البديع، الإسلام في أسبانيا ، ص ٤٤؛ Las Ciencias segun Ibn Hazm. Revista del instituto egipcio. Madrid, 1963, P.7

وتدل نازلة أخرى على وجود فئة من علماء الأندلس - خلال عصري الطوائف والمرابطين على المذهب الأشعري (١)، ومن أبرزهم القاضي أبو الوليد الباجي (٢)، وهم يتكلمون مثل أصحاب مذاهب أهل السنة في الأصول، وتضيف النازلة أنهم «يختصون بالمعرفة بها عن مذاهب الفقهاء في الأحكام والشرعيات التي تجب معرفتها فيما تعبد الله به عباده من العبادات ...»، وأوضح ابن رشد أن العالم - سواء كان مالكياً أم أشعرياً هو «العالم بالأصول والفروع، لا من عنى بحفظ الفروع، ولم يتحقق بمعرفة الأصول (٣).

وقد تعرضت بعض النوازل لقضيتي الجهاد والحج، وهما من القضايا التي كانت تشغل تفكير أمير المسلمين علي بن يوسف المرابطي، ويدل على ذلك

<sup>(</sup>۱) المذهب الأشعري: ينسب إلى الفقيد أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري، الذي ينتسب إلى أبي موسى الأشعري أحد صحابة رسول الله، وكان أبو الحسن الأشعري يقول بخلق القرآن ونفي الصفات ن الله تعالى ويميل في بعض آرائه إلى المعتزلة، ثم أعلن توبته فوق منبر جامع البصرة، وأظهر فضائع المعتزلة، وعاد إلى مذهب أهل السنة، وصنف العديد من المؤلفات، منها كتاب الإبانة، والمقالات التي رد فيها على الملاحدة والخوارج والرافضة وغيرهم من أهل البدع، وتوفي الأشعري في سنة ٣٢٤ وقيل سنة ٣٣٠ ه. وانظر (الشهرستاني، الملل والنحل، على هامش الأشعري في سنة ٣٤٠ وقيل سنة ٣٣٠ ه. وانظر (الشهرستاني، الملل والنحل، على هامش كتاب القصل لابن حزم، بيروت ١٩٨٦، ج١، ص ١١٩ - ١٢١؛ المقري، نفع الطيب ج٢، ص ١٨٠، صالح البليهي، عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين، ج٢، الرياض ١٤٠٤ ه.،

<sup>(</sup>٣) هو الفقيه القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي الباجي، أصله من مدينة باجه بغرب الأندلس، وهو أحد أقطاب المذهب المالكي في الأندلس خلال القرن ٥ هـ / ١١ م، ولد بباجه في عام ٤٠٣ هـ ، وسمع بالبعراق ودرس علم الكلام، وكان فقيها أديباً شاعراً، وارتحل إلى المشرق في ٢٧٦ هـ ، حيث زار العراق والشام والتقى بعلمائها، ولم يحل ببلد إلا وجده مليئاً يذكره، ثم عاد إلى بلده الأندلس، وتولى القضاء بعدة مواضع، وطاف ببلاد الأندلس يحث حكامها على جمع الشمل وتوحيد الصفوف لمواجهة خطر النصارى الأسبان، وكانت له تواليف عديدة منها: المنتقى وكتاب شرح الموطأ، وإحكام الفصول في أحكام الأصول، وغيرها، وقد توفي الباجي في المرية سنة ٤٧٤ هـ / ١٠٨١ - ١٠٨٢م. انظر: (ابن بسام، نفسه، ق٢، مجلد ١، ص ٤٩ في المرية سنة ٤٧٤ هـ / ١٠٨١ - ٢٠٠٠م. انظر: (ابن بسام، نفسه، ق٢، مجلد ١، ص ٢٥٠ السبتي، برنامج التجيبي ، تحقيق عبد الحفيظ منصور، ليبيا – تونس، ١٩٨١، ص ٢٥٢ هـ المقري، نفح ، ج٢، ص ٢٧٦ – ٢٠٢).

<sup>(</sup>۳) نوازل ابن رشد، ص ۱۰ – ۱۱، ۲۰.

إرساله إلى الفقيه ابن رشد يسأل: أيهما أفضل، الحج أم الجهاد بالنسبة لأهل الأندلس؟ ويتضح من تلك النازلة مدى اهتمام دولة المرابطين بالجهاد، والذبّ عن ثغور المسلمين المواجهة للممالك المسيحية، وكذلك الخطر الذي كان يحدق ببلاد الأندلس وثغورها من قبل النصارى الأسبان، كما نستنتج أن الحج من بلاد الأندلس والمغرب إلى الأراضي المقدسة بالحجاز كان محفوفاً بالمخاطر، ويتميز بالصعوبة والمشقة في ظل المسافة بينهما وانعدام الشعور بالأمن على النفس والمال أثناء رحلة الحج التي غالباً ما تتم عن طريق البحر، ولعل هذا دفع بعض الفقهاء إلى التركيز على شرط الاستطاعة على أداء فريضة الحج ، لأن تلك العصور افتقرت إلى الأمن وانعدم فيها الشعور بالطمأنينة عا ينتفي معه شرط الاستطاعة، وبالتالي تسقط فريضة الحج لصعوبة أدائها (۱).

(0)

#### بعض ملامح الريف الاندلسي

أمدتنا نوازل ابن رشد بإشارت تتسم بالجدة والأصالة حول الريف الأندلسي، والتي لا نجد لها نظير في المصادر التاريخية والجغرافية.

فيتضح لنا من إحدى النوازل أن القرية الأندلسية كانت - غالباً - صغيرة المساحة، فهي تشتمل على عدد محدود من الدور، يتراوح ما بين اثنتى عشرة وثلاثين داراً، وبالتالي كان عدد السكان بها قليلاً (٢).

وتضيف نازلة أخرى أن القرية كانت تحتوى على حارات كثيرة، وكل حارة منها منسوبة إلى قوم ، معروفة لهم ولآبائهم. ولعل قلة عدد السكان والدور بالقرية كان عاملاً مساعداً على زيادة الترابط والتعاون داخل القرية سواء بين أفراد الأسرة الواحدة أم بين سكان القرية بصفة عامة (٣).

<sup>(</sup>١) انظر.نوازل ابن رشد، ص ١٠، ١٨؛ سعد غراب،كتب الفتاوى وقيمتها الاجتماعية، ص٩٢ - ٩٣.

<sup>(</sup>۲) نوازل ابن رشد، ص ۳۲ .

<sup>(</sup>٣) المعيار، ج ١٠ ، ص ٣٣١ .

ونستنتج مما ذكره ابن رشد وجود قلة من الأفراد – من ذوي الثراء – كانوا عتلكون الضياع الواسعة في الريف الأندلس، فهناك إشارة إلى أن رجلاً من أهل بطليوس امتلك وحدة قرية بكاملها حول المتجيل (من أعمال بطليوس بغرب الأندلس) ، وتذكر النازلة أن تلك القرية كانت تشتمل على أرحاء، ويشقها جدول صغير أو نهير يستفاد منه في أعمال الري (١).

وتشير بعض المسائل الفهية إلى وجود منازعات في بعض الأحيان بين سكان الريف حول الري والأراضي الفضاء التي ليست ملكاً لأحد، فبالنسبة للمنازعات حول مياه الري ألمحت نازلة إلى أن رجلاً باع حقلاً لآخر على أن يشاركه المشترى في الاستفادة من البئر الكائنة على مقربة من الحقل، فيروي منها أرضه كل ثلاثين يوماً، غير أنه في أحد الأعوام عجز المشتري عن زراعة الحقل المذكور، وأراد ألا يترك نصيبه في مياه الري، واحتكم المتنازعان إلى الفقيه ابن رشد، فقضى بأن له (أي للمشتري) الحق في الاستفادة من مياه البئر، إن كان له في ذلك منفعة ، أما إذا أراد أن يحفر بركة لنفسه يحبس فيها الماء، ولا يتركه لمن يشاركه فيه، فليس له ذلك (1).

كذلك هناك إشارات إلى مشكلات كانت تشار من آن لآخر بين أصحاب البساتين المتجاورة حول مياه الآبار، خاصة عندما يكون لصاحب أحد البساتين بئر وفير المياه، في الوقت الذي كانت فيه مياه آبار أصحاب البساتين المجاورة شحيحة لا تفي بمتطلبات السقيا والري (٣).

وكانت المنازعات بين سكان الريف الأندلسي حول الأراضي الفضاء عديدة أيضاً، فمن ذلك أن أهل قرية تنازعوا فيما ينهم حول أملاك بعض حاراتها، إذ

<sup>(</sup>۱) المعيار، ج ۱۰، ص ۱۹.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ، ج٨، ص ٤٠٣ - ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق، ج ٨، ص ٤٠٤ - ٤٠٥ .

أن القرية بها حارات عديدة، وكل حارة منسوبة إلى قوم منهم، فثار أهل إحدى الحارات على جيرانهم في حارة أخرى، وادعوا أن عندهم أملاكا لهم، ورفعوا شكواهم إلى القضاء، ووكل كل فريق منهما وكيلاً مفوضاً، وانتهى النزاع بالصلح بين الفريقين أمام القاضي، حيث تنازل المدعى عليهم عن الأملاك التي كان يطالب بها المدعون (١١).

كذلك وجدت بإحدى القرى سبخة (أي أرض ملحية كثيرة المياه) بين أراضي قوم محدقة بها، ولم يدعها أحد، بمعنى أن الأرض مشاعة ليست ملكاً لأحد، ثم ادعى رجل ملكيته لها، وأتى بشهود غرباء ليسوا من أهل الموضع، يشهدون بامتلاكه لها، وأنكر جيرانه ذلك، مدعين أنها مشاعة ومنفعة عامة لجميعهم، وذلك لقربها من أراضيهم ،وعندما عرضت تلك المشكلة على ابن رشد حسمها بقوله بأنه «إذا كان في البلد من العدول جماعة من أهله لا يدعون في السبخة حقاً، ولا يعرفون للقائم فيها ملكاً، فشهادة الغرباء له بها غير جائزة، والواجب أن تبقى على حالها مسرحاً لجميعهم ومنفعة لعامتهم...»(١٦).

وهناك ما يشير أيضاً إلى اعتداء بعض الأفراد بالقرى على الطرق أو المرافق العامة، ومن أمثلة ذلك أن رجلاً بإحدى القرى الأندلسية أدخل طريقاً من طرق المسلمين في بستاند، وحازها، وغرسها، وقطع المرور فيها، واغتلها مدة، ثم بعد ذلك ثبت أنها ليست من أملاكد، وأنها من المرافق العامة للمسلمين، ولذلك حكم القاضي بتأديبه على اعتدائه على الطريق العام، ولكن يأخذ غلة ما اغترسه من زرع، على أن تعود الأرض التي اغتصبها للمصلحة العامة للمسلمين (٣).

<sup>(</sup>۱) المعيار، ج ۱۰ ، ص ۳۳۱ - ۳۳۲ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ، ج ١٠ ، ص ٨٠ .

۲۱ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ .

ومن ناحسة أخرى يلاحظ في الريف الأندلسي كشرة وجود نظام المزارعة والمغارسة (١) وتكوين الشركات الزراعية (٢)، مما يدل على مدى اهتمام الأندلسيين بالزراعة، وبراعتهم في فنون الفلاحة وغرس الحدائق والبساتين (٣).

وكذلك بتضع من النوازل كثرة الأرحاء الطاحنة في قرى الأندلس خلال العصر المرابطي فتذكر إحدى النوازل أن ضفة وادي بلون قرب جيان (1)، كانت تكثر بها الأرحاء التي تدور بقوة جريان المياه، كما شاع في تلك المنطقة نظام اكتراء الأرحاء من أصحابها الذين كانوا يشترطون في العقد – أحياناً – على المستأجرين أن يسمحوا لهم بطحن كمية محددة من القمح كل شهر بدون أجر طوال مدة الكراء، وأن يترك المستأجرون – بعد انتهاء مدة الكراء – الأحجار الطاحنة وأية أدوات وآلات أخرى أصلحوا بها بيت الرحى (٥).

<sup>(</sup>١) حول نظام الزراعة والمغارسة راجع التفاصيل في بحثي: جوانب من الحياة الاجتماعية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي، ص ٦٥، هـ ٦ ص ٦٥.

<sup>(</sup>۲) انظر نوازل ابن رشد، ص ۳۰ – ۳۱؛ وابن العطار، الوثائق والسجلات، نشر شالميتا وكورينطي، العطار، الوثائق والسجلات، نشر شالميتا وكورينطي، العطار، Vallve, La agricultura en Al - Andalus, Al - ۱۹۸۳، ص ۱۹۸۳، ص ۹۸۱، مسدريد العظام، العظ

وحول تلك النظم الزراعية راجع التفاصيل أيضاً في : كمال أبو مصطفى ، مصادر الثروة الاقتصادية في الأندلس، رسالة دكتوراه غير منشورة، نوقشت بآداب الاسكندرية ١٩٨٥، ص ١٦٠

<sup>(</sup>٣) انظر نوازل ابن رشد، ص ٣٠،١٢ - ٣١؛ عبد الله عنان ، دول الطوائف ، ص ٤٤١ .

<sup>(</sup>٤) جيان (بالأسبانية Jacn): كانت في العصر الإسلامي قاعدة كورة تعرف بنفس الاسم، وهي تتصل بأحواز كورة البيرة (غرناطة)، وتقع على مسافة ٩٧ كيلو متراً من غرناطة، ويذكر الإدريسي أنها مدينة حسنة كثيرة الخصب، وبها بساتين ومزارع وعيون جارية، وعلى ميل منها يقع نهر بلون، وهو نهر كبير عليه أرحاء كثيرة. (الإدريسي، صفة المغرب وبلاد السودان ومصر والأندلس، ص ٢٠٠؛ ابن غالب نفسه، ص ٢٨٤؛ محمد الفاسي، الأعلام الجغرافية، ص ٢٦).

<sup>(</sup>۵) نوازل این رشد، ص ۳۵.

ونستستج من النازلة أن الأندلسيين اهتموا اهتماماً كبيراً ببناء بيت الرحى '''، واستخدموا في ذلك الأحجار الغليظة، وأخشاب البلوط الجيدة والخديد والقراميد (٢).

**(7)** 

#### العملة

ألمحت نوازل وفستاوى ابن رشد إلى بعض العسلات الأندلسية التي كان يتعامل بها أفراد المجتمع خلال عصري الطوائف والمرابطين، ومنها ما يلي:

#### ١ - الدينار العبادي .

ويسمى أيضاً بالمثقال الذهبي العبادي (٣)، وهو الذي ضرب بمدينة إشبيلية في عهد دولة بني عباد، حيث قام المعتضد بن عباد بسك عملة خلال فترة حكمه (٣٣٤ - ٤٦١ هـ / ١٠٤٢ - ١٠٠١م) ، ونقش عليها : «الإمام هشام أميس المؤمنين ، المؤيد بالله» . وبعد وفاة المعتضد خلفه ابنه المعتمد بن عباد في سنة

<sup>(</sup>۱) أمدتنا نازلة بوصف دقيق ونادر لبيت الرحى - في إحدى قرى جيان - فتذكر أنه يتكون من ثمانية أحجار غليظة، كل حجر شبر وثلث وسعته أربعة أشبار ونصف، ودواليها من البلوط بأعسدة الحديد، ومنصب الهيت أربعة من الألواح، وكان سد الرحى يرفع بالحجارة والأوتاد، وماؤه يخرج في ساقية الرحى، وفي جوف بيت الرحى كان يوجد اصطبل للدواب، سعته مثل سعة بيت الرحى، متصل بالهيت وأساسه من الحجر والطين، أما غطاؤه وبيت الرحى فكان بالقراميد، انظر (نوازل ابن رشد، ص ٣٥؛ عز الدين موسى، النشاط الاقتصادي في المغرب، ص ٣٥؛

<sup>(</sup>۲) نوازل ابن رشد، س ۳۵.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق، ص ٤١ ، ٥٣ .

David wasserstein, The rise and Fall of the party -kings, New (4) Jersey 1983, pp 155 - 160

وجدير بالملاحظة أن عبارة والإمام عبد الله أمير المؤمنين» المذكور بالمتن، هي إشارة إلى الخليفة العباسي ببغداد، حيث أن الخلفاء العباسيين كانوا يكنون عن أنفسهم بلقب عبد الله في النقوش ولم يذكروا أسماءهم المجردة، أما لقب المؤيد بنصر الله، فهر لقب المعتمد بن عباد، راجع (مختار العبادي، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، ص ١٠٠٠، حسن محمود، نفسه، ص ٣٣٥ - ٣٣٩)

٤٦١ هـ / ١٠٦٩ م ، الذي اتبع سياسة مغايرة في نقوشه على عملاته التي قام بسبكها فنقش عليها عبارة : الإمام عبد الله أمير المؤمنين، المؤبد بنصر الله» (٤). ويتضع لنا من إحدى الفتاوى أن الدينار الذهبي العبادي لم يكن من الذهب الخالص، وإنما كان مشوباً بالفضة (١)

#### ٧ - الدينار الشرقي أو المشرقي :

وهو الذي ضرب بشرق الأندلس إبان عصر دويلات الطوائف (القرن ٥٥ / ١١ م)، ويتضح من إحدى فتاوى ابن رشد أن الدينار الذهبي الشرقي كان مشوباً بالنحاس، وعلى هذا كان الدينار العبادي يفوق الدينار الشرقي وزناً وعياراً (٢).

#### ٣ - الدينار المرابطي :

وكان يسمى بالمثقال المرابطي، وهو تقريباً من الذهب الخالص، ويوصف هذا المثقال المرابطي – عادة – في النوازل بأنه من «الذهب الوازنة». ويتضح مما ذكره ابن رشد أن الدينار الذهبي المرابطي كان يفوق الدينار العبادي والشرقي من ناحيتي الوزن والعيار، وتفيد إحدى النوازل بأن هناك ديناراً مرابطياً سك بغرناطة كان صرفه أحياناً بستة عشر درهماً فضة وأحياناً أخرى كان يرتفع صرفه إلى عشرين درهماً وذلك تبعاً لقيمة الصرف من وقت لآخر في ذلك العصر (٣).

<sup>(</sup>۱) نوازل ابن رشد، ص ۱۳ ، ۱۸ . وعن عملة بني عباد بإشبيلية راجع التفاصيل في : Pricto y : وعن عملة بني عباد بإشبيلية راجع التفاصيل في : vives, Los reyes de Taifas. Madrid . 1926, pp. 227 - 234 .

<sup>(</sup>۲) نوازل این رشد ، ص ۱۳ ، ۱۶ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق ص ١٣ ، ٣٥ ، ٣١ ، وجدير بالذكر أن الدينار المرابطي حافظ على قوته وارتفاع وارتفاع عياره، حيث بلغت نسبة الذهب فيه حوالي ١٩٦/، كما اكتسب بما له من جودة وارتفاع وزن سمعة عالية في بلدان أوروبا في العصور الوسطى. راجع التفاصيل عن العملة المرابطية في Codera. ، ٥٨٩ ، ٥٤٩ م، ص ١٩٨٩ ، ٥٤٩ . (صالح بن قسبة، المسكوكات المغسريية، الجسزائر، ١٩٨٦م، ص ١٩٨٩ ، محمد Decadencia Y desa paración de Los Almoravides. zaragoza, 1899. pp. 382 383

#### ٤ - الدنانير الثلثية :

أشارت النوازل إلى وجود دنانير بجيان خلال عصر الطوائف، عرفت بالدنانير الثلثية ، وكانت مشوبة بالنحاس مثل الدنانير الشرقية التي سكت عنطقة شرق الأندلس خلال نفس ذلك العصر. ولا شك أن هذه الدنانير الثلثية كانت أقل قيمة من الدنانير المرابطية والعبادية (١).

#### ٥ - القراريط اليوسفية ،

وتنسب إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين المرابطي، وكان القيراط يساوي نصف درهم من الفضة وقد ساعد سك تلك القراربط على تسهيل التعامل بين الأفسراد. وجدير بالملاحظة أن قسراريط يوسف بن تاشفين التي ضربت في دور السكة المغربية أوالأندلسية جاءت على غرار قراريط سلفة الأمير أبي بكر بن عمر، وبنفس العبارات الدينية التي نُقشت عليها، وكانت تلك القراريط اليوسفية تتميز بأنها غير مستقرة الوزن ، وبعدم ذكر تاريخ الضرب (٢).

(Y)

## الحروب والفتن وتاثيرها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية

من الثابت أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتأثر تأثراً بالغاً بحالة الأمن والاستقرار في المجتمع، فالأندلس تعرض خلال فترة الانتقال من حكم الطوائف إلى حكم دولة المرابطين لحالة من الاضطراب واختلال الأمن وانعدام الطمأنينة، حيث كثرت – في تلك الفترة المذكورة – حالات الغصب ، والإكراه، ومصادرة الأموال، وإنهاك الرعية بالضرائب والمغارم.

<sup>(</sup>۱) نوازل ابن رشد، ص ۱۳ ، ۱۶ .

 <sup>-</sup> عام س المصدر السابق ، ص ۱۳ ، ۱۱ ، ۱۳ ؛ صالح بن قربة، المسكركات المفريية، ص ۹۹ (۲) نفس المصدر السابق ، ص ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ . Codera, of . cit, pp. 38() - 381 : ابنا المفريية ، ۱۳ وراجع أيضا : 381 - 381 ، ۱۳ وراجع أيضا : ۲۰ وراجع أيضا : ۲۰

فتذكر إحدى النوازل التي تؤرخ بعام ٤٩٢ هـ / ١٠٩٨ - ١٠٩٩ م أن أحد الشوار في أواخر عصر دويلات الطوائف، ويدعى سعيد بن ريفل، ثار بحصن شقورة (١) واستولى عليه وعلى جميع جهاته عدة أعوام، وخلال ذلك اصطنع كل مظاهر العسف والظلم مع الرعية، وأنهك كاهلهم بالمكوس والضرائب الباهظة، واستولى على غلات تلك المنطقة أعواماً ، كما اغتصب أموال بيت مال المسلمين وأملاكه بها، وأثرى من وراء ذلك ثراءً فاحشاً، فاشترى الضياع الواسعة والعقارات والرباع بجيان وغيرها (١) ، وانعكس هذا الوضع السيئ على مستوى معيشة الأفراد في تلك المنطقة وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة .

كذلك هناك ما يدل على اتجاه بعض ملوك الطوائف إلى الاستيلاء على أموال الناس بالباطل ومصادرة ممتلكاتهم، مستغلين في ذلك سطوتهم وجبروتهم، وعدم وجود من يردعهم من القضاة والعلماء وأهل الفتوى الذين لا يخشون في الحق لومة لائم، ومن أمثلة ذلك قيام المعتضد بن عباد - صاحب إشبيلية - بغصب مجشر (ضيعة) لابن زهر، ونجم عن ذلك مشكلة فقهية فيما بعد، وذلك أن رجلاً يدعى ابن عاصم اشترى المجشر المذكور من ابن عباد، وبعد عدة أعوام قام ابن موسى وكيل ابن زهر، بالمطالبة بالمجشر الذي كان لسلف موكله ابن زهر، وأنه من جملة ما غصبه ابن عباد، وعندما عرضت القضية على أهل الفتوى

<sup>(</sup>١) شقورة (بالأسبانية Sagura de la sierra) : حصن منبع من أعمال جيان، ويصفه الإدريسي بأنه حصن المدينة، عامر بأهله، وهو في رأس جبل عظيم متصل ، منبع الجهة ، واشتهر هذا الجيل بأشجار الطخش والأعشاب العطرية. انظر (الإدريسي ، نفسه، ص ١٩٥٠؛ الحميري، صفة جزير الأندلس في كتاب الروض المعطار، نشر ليفي بروفنسال، القاهرة ١٩٣٧م .ص ١٠٥٥)

<sup>(</sup>٣) نوازل ابن رشد ، ص ١٦؛ المعبار، ج ٩ ص ٥٣٨ - ٥٤٠. ويلاحظ أن ابن رشد أفتى في تلك النازلة بأن ما وجد من رباع وأصول وعقارات في يد ورثة الثائر ابن ريفل وجب أن يضم إلى بيت مال المسلمين، أما الذي بيع منها فلا سبيل إلى المشتري في شئ من ذلك. انظر (نوازل ابن رشد، ص ١٦).

<sup>(</sup>١) الونشريسي، المعيار، ج ١٠٠ . ص ٥٥ - ٥٦. وراجع أيضاً عن نوازل الغصب والإكراء في قرطبة =

والقضاة بإشبيلية حكموا بإعادة المجشر المذكور إلى ورثة ابن زهر (١١).

ومن جهة أخرى كان للغارات النصرانية، والحروب بين المسلمين والنصارى الأسبان انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية في المدن والقرى الأندلسية، فلا شك أن تلك الغارات النصرانية على الثغور والحصون المتاخمة لحدود الممالك الإسبانية المسيحية كانت تؤثر على النشاط التجاري وحركة البيع والشراء وحرية الانتقال من موضع إلى آخر، وغير ذلك من مظاهر الحياة الاقتصادية، فتذكر إحدى النوازل أن متقبلي الفنادق والأرحاء والحوانيت وما شابههم تعرضوا للكثير من الأضرار الاقتصادية والمالية نتيجة للحروب والفتن وانعدام الأمن، لأن تلك الحالة أدت إلى انعدام الإقبال على سكني الفنادق وقلة العملاء الذين يأتون بالحبوب لطحنها في الأرحاء، عما دفع المتقبلين إلى مطالبة ملاك الفنادق والأرحاء باعتبار ذلك جائحة يجب بسببا تخفيض قيمة الكراء عنهم (٢).

وتضيف نازلة أخرى أن نصارى طلبطلة كانوا يشنون غارات على أحواز قرطبة وقراها ويعيشون في تلك المناطق نهباً وسلباً، غير أن هذا لم يمنع تجار طلبطلة النصارى من الوفود على قرطبة في أوقات الصلح أو الهدنة من أجل التبادل التجاري، وقد حدث أن قام أهالي قرطبة بأسر بعض التجار النصارى وأخذ أموالهم رهينة لحين رد ما نهبه إخوانهم المغيرون من أموال مسلمي قرطبة، وما أسروه من أهلها (٣).

<sup>=</sup> خلال عصر الطوائف في: (نفس المصدر السابق، ج ٩ ، ص ٦١١ - ٦٢١).

<sup>(</sup>۲) نوازل ابن رشد، ص ۳۷ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق، ص ١٩.

كذلك كان لسقوط بعض المدن والثغور الأندلسية في أبدي النصارى الإسبان تأثير على العلاقة بين المالك (أو صاحب العمل) والأجير فتذكر إحدى النوازل أن رجلاً من أثرياء مجريط (مدريد Madrid حالياً) استأجر آخر مقابل كمية محددة من القمح، ثم اضطر للخروج منها إثر سقوطها في أيدي النصارى، واجتمعا بقرطبة، حيث طلب الأجير حقد من القمح، ولكن صاحب العمل رفض إعطاءه القمح بقرطبة بحجة أن ثمنه بها مضاعف، وأصر على أن يعطيه قيمة ما كان يساوية بمجريط آنذاك (١).

وقد تأثرت الحياة الاجتاعية والدينية في المجتمع أيضاً بالفتن والحروب، فنستنتج من إحدى النوازل أن الخطر الإسباني المسيحي كان له تأثيره على اختيار المسجد الجامع لأهل القرى المتجاورة الواقعة على مقربة من حدود الممالك الإسبانية المسيحية، فالحروب قد تضطر أهالي القرى إلى اختيار مسجد الحصون ليكون جامعاً لهم تُقام فيه صلاة الجمعة لحين زوال الأخطار (٢).

كذلك كان للحروب الداخلية في الأندلسي والتي اندلعت عند قيام المرابطين بخلع بعض ملوك الطوائف تأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية،حيث يتضح من إحدى القضايا الفقهية أن بعض الجواري - بمدينة إشبيلية سقطن في أيدي الجند المرابطين بطريق الغصب ، إثر دخول قوات المرابطين المدينة وخلع المعتمد بن عباد في سنة ٤٨٤ هـ / ١٩٠١م ، مما نتج عنه نوازل فقهية، فقد طالب أسيادهن بهن، وأثبتوا أحقيتهم فيهن ، واضطر المرابطون إلى إعادتهن إليهم (٣) .

ومن الثابت أيضاً أن إندلاع الفتن والثورات الداخلية، واضطراب حالة الأمن في المجتمع، خصوصاً في أوقات ضعف سلطة الدولة، يؤدي غالباً - إلى انتشار حوادث السرقة والنهب والقتل والمشاجرات الدامية، وتشير النوازلو إلى

<sup>(</sup>۱) نوازل این رشد ، ص ۳۸ .

<sup>(</sup>۲) نوازل این رشد . ص ۳۲

<sup>(</sup>٣) المعيار، ج٩. ص ٣

حوادث عديدة تسمى «بالتدمية»، وقعت بيجان ومربيطر وإشبيلية وقرطبة، لحجم عنها سقوط قتلى وجَرْح، ومطالبة أوليائهم بالقصاس من القتلة، ويلاحظ أن أغلب تلك الحوادث سببها محاولة السطو وسرقة أموال من أشتهر بالشراء في تلك المدن (١).

<sup>(</sup>۱) نوازل ابن رشد، ص ٤٨ - ٤٩، ٥٠ - ٥٠؛ المعييار، ج٢، ص ٣٠٣ - ٣٠٧، ٣٠٧، ٣٠٣. وراجع أيضاً ابن سهل ، وثائق في القضاء الجنائي في الأندلس، تحقيق محمد خلاف، الكويت وراجع أيضاً ابن سهل ، وثائق في القضاء الجنائي في الأندلس، تحقيق محمد خلاف، الكويت ١٩٨٣، ص ٣٠٣ - ٣٠٨ وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حالة ثهرت اتهام بالقتل على متهم ما ، وعجزه عن الدفاع فإنه يجب بعد ذلك أن يقوم والد القتيل وأخوه بالقسم خمسين يميناً بأن المدعى عليه (القاتل) هوالذي قتله، حيث يقول الأب في يمينه وهو مستقبل القبلة إثر صلاة العصر من يوم الجمعة على ما يمضي عليه عمل القضاة: «بالله الذي لا إله إلا هو ،عالم الغيب والشهادة ، لقد قتل هذا – ويشير إلى القاتل – ابني فلاناً بالجرح الذي أصابه ومات منه على سبيل العمد بغير حق، وكذلك يقسم الأخ، فإذا استكملا خمسين يميناً على هذه الصفة فإنهما يقومان بالإجهاز على القاتل بالسيف على ما أحكمه الشرع من القصاص في القتل . انظر ( نوازل ابن رشد، ص ٤٨ – ٤٩ .)

### الملاحق

#### ملحق رقم (۱)

# رعقد طلاق ومباراة باشبونه في سنة ٥١٢ هـ/ ١١١٩ م. (أي في العصر المرابطي)

«باري عبيد الله بن محمد الأزدي راقي بنت الفقيه أبي الوليد يونس بعد بنائه بها، إذ تفاقمت أمورهما واختلفت أهواؤهما على أن أسقطت جميع ما كان أمهره لها من كالئ (١) بعد معرفتهما بعدده، وعلى أن صرفت جميع ما كان أمهره لها في كتاب صداقها معه من دور بالوط الغربي الذي من قصبة أشبونه الوالد المباري المذكور، وجنات بنواحي الجهة المذكورة وأرضين بقرى مدينة الأشبونة ... طائعة بذلك كله، وأمضى ذلك كله من فعلها والدها الفقيه أبو الوليد المذكور ... وعل هذا الإسقاط المذكور الموصوف ملكها عبيد الله المذكور أمر نفسها، ولم يبق بين راقي المذكورة وعبيد الله المذكور شئ من الأشياء من جميع الدعاوى والتباعات، وانفردت راقي المذكورة بجميع الثياب المقبوضة منه المكتوبة ... في كتاب صداقها معه، ولا حق لعبيد الله في جميع الثياب المقبوضة منه كذلك، وكذلك لا حق لعبيد الله المذكور فيما قبل راقي المذكورة ولا شهدعلى إشاد عبيد الله بن محمد والفقيه يونس على أنفسهما بجميع ما في شهد شعبان من سمعه منهما وعرفهما وهما بحال الصحة والجواز، لأربع بقين من شهر شعبان من سنة اثنى عشرة وخمسمائة » (١٠).

(١) كالئ : متأخر.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن : الونشريسي، المعيار، ج١ ، ص ٥ - ٦ .

#### ملحق رقم (٢)

«عقد استئجار بیت رحی بإحدی قری جیان فی سنة ٥٠٩ هـ / ١١١٦ م، »

«بسم الله الرحمن الرحيم: اكترى محمد بن عبد الرحمن بن طارق الأنصاري وبعد الصمد بن على الأموي، ومحمد و على ابنا عبد الله بن حرب اللخمي، بينهم على السواء والاعتدال ، من أحمد بن جزى التجيبي،ومن عبد الله بن دلول الناظرين للقريش بقرطبة جميع بيت الرحى الدائرة المعروفة ببيت السانية بقرب الخرب على ضفة وادي بلون من جيان لمدة سبعة أعوام متصلة، أولها منتصف ذي الحجة الأدنى إلى تاريخ هذا الكتاب بمائة مثقال واحدة، وأربعين مثقالاً من الذهب المرابطية الوازنة، يدفع منها محمد بن عبد الرحمن ، وعبد الصمد، ومحمد وعلى ابنا عبد الله المذكورين، لأحمد وعبد الله المذكورين، أو إلى ما يجب له ذلك بسبب القريش المذكورين أرباب القرية وبيت الرحى المذكورين عند انقضاء كل شهر من أول الأمد المذكور مثقالاً واحداً وثلثي مثقال أداء متوالياً إلى تمام العدد وانصرام الأمد، وعلى أن يطلق محمد ابن عبد الرحمن ، وعبد الرحمن وعبد الصمد الأخوان ومحمد وعلى المذكورين في البيت المذكور أربعة أحجار طاحنة... وتكون دواليبهما من البلوط بأعمدة الحديد ... ومنصف البيت أربعة من الألواح ويرفعون سد الرحى المذكورة بالحجارة والسلك و الأوتاد، ويخرج ماؤه في ساقيه الرحى ، وعلى أن يقيموا في جوفي بيت الرحى اصطبلاً للدواب، سعته مثل بيت الرحى ومتصل بالبيت ... وغطاؤه وغطاء بيت الرحى بالقراميد، ويشوكون البرج المتصل ببيت الرحى المذكورة من ناحية الغرب بالجص، وتواصفوا ذلك كلد صفة أقاموها مقام العيان، فإذا انقضت المدة المذكورة ترك محمد بن عبد الرحمن وعبد الصمد، والأخوان محمد وعي المذكورون الأربعة الأحجار المذكورة طاحنة بآلاتها كلها مستقيمة في جريتها في البيت المذكور للقريش المذكورين أرباب القرية المذكورة، وطاع محمد وعبد الصمد والأخوان محمد وعلي المذكورون بعد تمام الكراء المذكور طوعاً صحيحاً دون شرط، أن يطحن عبد الله وأحمد بن جزي المذكوران في الرحى المذكورة في كل شهر من أشهر الأعوام المذكورة قفيزين من القمح بكيل جيان دون أجر، وعرفوا قدر ذلك ، شهد عليهم بذلك من أشهدوه به في صحتهم وجواز أمورهم في شعبان من سنة تسع وخمسمائة» (١).

(١) نقلاً عن : نوازل ابن رشد ، ص ٣٥ - ٣٦ .

#### مصادر ومراجع البيحث

#### اولا - مصادر عربية تديمة .

- ١ ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة، طبعة عزت العطار الحسيني، القاهرة،
   ١٩٥٦م.
- ٢ الإدرييس : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس من كتاب نزهة
   المشتاق ، طبعة ليدن ١٨٩٤ م .
- ٣ ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، بيروت،
   ١٩٧٩م .
  - ٤ ابن بشكوال: الصلة، نشر الدار المصرية للتأليف، القاهرة، ١٩٦٦م.
- ٥ ابنالخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة ، المجلد الأول، تحقيق عبد الله
   عنان، القاهرة ، ١٩٧٣ .
- ٦ ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس ،
   بيروت . ١٩٧٠.
- ٧ ابن رشد القرطبي : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، نشر المكتبة التجارية عصر، بدون تاريخ.
- ٨ ابن رشد القرطبي : نوازل ابن رشد ، نشر إحسان عباس، مجلة الأبحاث،
   الجامعة الأمريكية ببيروت مجلد ٢٢، ج٣ ٤ سنة ١٩٦٩م.
- ٩ ابن عبدون : رسالة أندلسية في القضاء والحسبة، نشر ليفي بروفنسال، نشر المعهد العلمي الفرنسي، القاهرة ، ١٩٥٥م .
- ١٠ ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج ٤
   تحقيق إحسان عباس، بيروت ١٩٦٧.
- ۱۱ ابن العطار، الوثائق والسجلات، نشر بدروشالميتا، وكورينطي ، مدريد ١١ ابن العطار، الوثائق والسجلات، نشر بدروشالميتا، وكورينطي ، مدريد
- ١٢ ابن غالب: قطعة من فرحة الأنفس، تحقيق لطفي عبد البديع، مجلة

- معهد المخطوطات العربية ج ٢ ، القاهرة، ١٩٥٥م .
- ١٣ الحميدي: جذوة المقتبس، مجموعة تراثنا، القاهرة، ١٩٦٣ م.
- ١٤ الحميري : صفة جزيرة الأندلس من كتباب الروض العطار، نشر ليفي بروفنسال، القاهرة ١٩٣٧ .
- ۱۵ السقطي المالقي : آداب الحسبة، نشر كولان وليفي بروفنسال ، باريس ١٥ السقطي المالقي : آداب الحسبة، نشر كولان وليفي بروفنسال ، باريس ١٩٣١ م .
  - ١٦ المقري: أزهار الرياض في أخبار عياض، ج٣، الرباط، ١٩٧٨ م.
- ۱۷ المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، تحقيق يوسف البقاعي،
   بيروت، ۱۹۸٦ م .
- ۱۸ النباهي المالقي: تاريخ قضاة الأندلس المعروف بكتاب المرقبة العليا،
   بيروت، ۱۹۸۳.
- ١٩ الونشريسي: المعيار المعرب، نشر وزارة الأوقاف المغربية ، الرباط،
   ١٩٨١م .

#### ثانيا- مراجع عربية حديثة ومعربة ،

- ١ أحمد مختار العبادي (دكتور) : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس،
   الطبعة الأولى ، الأسكندرية ١٩٨٦ م .
- ١ م أحمد مختار العبادي (دكتور): الإسلام في أرض الأندلس، عالم الفكر، المجلد العاشر، العدد الثاني، الكويت ١٩٧٩م.
  - ١ م حسن أحمد محمود (دكتور) : قيام دولة المرابطين. القاهرة، ١٩٥٧م .
- ٢ حمدي عبد المنعم محمد (دكشور): تاريخ المغرب والأندلس في عصر
   ١ دولة على بن يوسف بن تاشفين الاسكندرية ، ١٩٨٦ م .
- ٣ سحر سالم (دكتورة): تاريخ بطليوس الإسلامية: ج١، الإسكندرية، ١٩٨٩.

- ٤ سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور): الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية، مجلة عالم الفكر، مجلد ١١ ، الكويت ١٩٨٠ م .
- ٥ السيد عبد العزيز سالم (دكتور): تاريخ المغرب في العصر الإسلامي،
   الاسكندرية، بدون تاريخ.
- ٦ السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس،
   الاسكندرية ، ١٩٨٥ م .
- ٧ السيد عبد العزيز سالم (دكتور): قرطبة حاضرة الخلافة، بيروت، ١٩٧٢م .
  - ٨ صالح بن قربة: المسكوكات المغربية، الجزائر ١٩٨٦ م.
  - ٩ صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجري، بيروت ١٩٨١ م.
- ١٠ عبد الرحمن الحجي (دكتور) : التاريخ الأندلسي ، نشر دار القلم، دمشق
   ١٠ ط٣، ١٩٨٧ م .
- ١١ عز الدين موسى (دكتور) : النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي،
   بيروت، ١٩٨٣م.
- ١٢ كمال أبو مصطفى (دكتور): جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب من خلال نوازل المعيار، الاسكندرية، ١٩٩١م.
- ١٣ ليفي بروفنسال: سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها
   ترجمة عبد الهادي شعيرة الأسكندرية ١٩٥١ م.
- ١٣ لطفي عبد البديع (دكتور): الإسلام في إسبانيا، المكتبة التاريخية،
   عدد ٢، نشر مكتبة النهضة المصرية، ط ٢، سنة ١٩٦٩م.
- 14 محمد توفيق بلبع (دكتور): المسجد والحياة الدينية في المدينة الإسلامية، مجلة عالم الفكر، مجلد ١١، الكويت ١٩٨٠ م.
- ١٥ محمد عبد الستار عثمان (دكتور): المدينة الإسلامية ، عالم المعرفة، الكويت، ١٩٨٨.

١٦ - محمد عبد الله عنان: دول الطوائف، القاهرة، ١٩٦٠م. ١٧ - محمد الفاسي: الأعلام الجفرافية الأندلسية، مجلة البينة، عدد ١٧ - مهمد الرباط ١٩٦٢م ١٩٦٢ عدد ثالثا - مراجع اجنبية حديثة،

- 1 Aguado Bleye, Manual de historia de Espana, Madrid, 1947.
- 2 Codera, Decadencia Y desaparación de Los Beni texutin, Madrid, 1917.
- 4 David Wassserstein, The rise and Fall of the party-kings' New Jersey, 1983.
- 6 Levi-Provencal, Histoire de L'Espagne Musulmane, t,III, Parid, 1967.
- 7 Mones, Clasificación de las ciencias segun Ibn Hazm, Revista del instituto egipcio, Madrid, 1965 1966.
- 8 Simonet, Historia de Los Mozarabes de Espana, Madrid, 1987.
- 9 Valle, La agricultura en al Andalus, al Qantara, Madrid, Vol. III, 1982.
- 10 Vives, Los reyes de taifas, Madrid, 1926.

## البحث الثاني

شخصيات مغمورة من البيت الاموي في الاندلس في عصر الدولة الاموية (۱۳۸ - ۲۲۲ هـ/ ۲۵۲ - ۱۳۸۱م)

#### البحث الثاني

# شخصيات مغمورة من البيت الاموي في الاندلس في عصر الدولة الاموية (١٣٨ - ١٣٧ مـ / ٢٥٦ - ١٠٣١م)

#### تمميد ،

كان من الطبيعي أن تسهم العناصر البارزة في الأسرات الحاكمة بنصيب وافر في التاريخ السياسي والحضاري للأندلس بوجه عام، وفي عصر الدولة الأموية على وجه الخصوص، فالمصادر العربية تشير إلى أن أفرادا من هذه البيوتات المتميزة كانوا بشغلون مناصب مهمة في الدولة طوال هذا العصر، وأن بعضهم تألق ولمع نجمه في سماء الحاضرة الأموية قرطبة، وأسهموا إسهامات عظيمة في المجال السياسي والحربي والحضاري.

ويتسضح من المصادر الأندلسية أن عدداً في تلك البيوت كان يحتكر 
- آنذاك - الخطيط الإدارية ، ويتبوارث أفرادها الوظيائف المرسوقية في 
الحكومة المركزية ببقرطبة (Cordoba) واعتمد عليهم الأمويون كثيراً في 
تذليل العقبات التي كانت تواجههم ، وكان هؤلاء الأفراد ينتصون إما إلى 
العرب الشاميين أو إلى موالي بني أمية، الذين أظهروا الولاء والإخلاص 
، وربطوا منسيرهم منذ أصد بعيد بمصير تلك الأسسرة الأموية الحاكمة 
في الأندليس ، ومن هذه البيوتات أو الأسير: بنو أبي عبدة وبنو

فطيس ويسو حدير وبنو عبد الرؤوف وبنو شهيد(١).

ولم تقتصر البيوتات الأندلسية الشهيرة على الحاضرة قرطبة ، بل نلاحظ أيضاً دورها المؤثر في مدن أندلسية أخرى ذات أهمية ، ومن ذلك بنو خطاب برسية (٢) Sevilla ، وبنو حجاج بإشبيلية (٢) Sevilla ، وبنو قسي بالثغر الأعلى (٤) وغيرهم كثير.

ويعتبر البيت المرواني (الأموي) الذي حكم الأندلسي طيلة ما يقرب من ثلاثة قرون أهم البيوتات العربية جميعاً ، فهو يأتي على قمة الخاصة في الأندلس، وقد تمتع أفراده - خلال العصر الأموي - بالجاه والنفوذ والسلطان، وكان لذلك أثره الكبير في اهتمام مؤرخي الأندلسي بتقصي أخبار من تبوأ منهم دست الإمارة أو الخلافة ، فوجهوا جل عناياتهم نحو أمراء وخلفاء بني أمية الذين تعاقبوا على حكم الأندلسي، فأسهبوا في الحديث عن فترة حكم كل منهم، وما وقع فيها من وقائع تاريخية، وما تم خلالها من إنجازات حضارية.

ومن الملاحظ أنه بالإضافة إلى الشخصيات الحاكمة التي أشرنا إليها، كالت هناك شخصيات أخرى مغمورة من البيت الأموي لم تسلط عليه أضواء التاريخ ،

<sup>(</sup>۱) انظر. ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق إبراهيم الإبياري، نشر دار الكتاب المصري واللبناني ، بدون تاريخ ، ص ۷۸ ، ۸۸ ، ۹۰ ، ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج۲، تحقيق كولان وليفي بروفنسال ، طبعة بيروت، سنة ۱۹۸۰، ص ۱۵۸ – ۱۵۹ ،

Levi - Provencal, Histore de L'Espagne musulmane, t. III Paris, 1950, P. 192

وراجع أيضاً: عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، الاسكندرية ، بدون تاريخ ، ص ١٩٦٨: مختار العبادي ، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، الاسكندرية سنة ١٩٦٨، ص ١٤٧ . حسين مؤنس ، معالم تاريخ المغرب والأندلس، القاهرة، سنة ١٩٨٠، ص ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٢) حول بني خطاب راجع: سحر عيد العزيز سالم، بنو خطاب بن عبد الجيار التدميري (أسرة من المولدين عرسية)، الاسككندرية ١٩٨٩.

<sup>(</sup>٣) عن بني حجاج اللخميين أنظر: حمد عبد المنعم محمد، التاريخ السياسي لمدينة إشبيلية في العصر الأمري، الاسكندرية سنة ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٤) حول بني قسي المولدين راجع: كمال أبو مصطفى، المولدون في منطقة الثفر الأعلى ، مجلة كلية التربية ، جامعة الاسكندرية، العدد الأول ١٩٨٨.

فلم يرد لها ذكر في المصادر إلا عرضاً وباقتضاب شديد ، وبالتالي لم يهتم بدراستها الباحثون الحديثون، على الرغم من أنها أدت دوراً مؤثراً في حوادث العصر ، وقدمت خدمات جليلة للدولة الأموية آنذاك.

كان ذلك من الأسباب التي دفعتني لاختيار هذه الشخصيات الأموية المغمورة موضوعاً لبحثي ، مستهدفاً إبراز دورها السياسي والحربي والعلمي والعمراني، وقد حددت الفترة الزمنية للبحث بعصر الدولة الأموية، لأنه العصر الذي شهد حكم الأسرة التي تنتسب إليها تلك الشخصيات ، كما إنه من جهة أخرى يعتبر أزهى عصور الحكم الإسلامي في الأندلس، وكذلك لأن دور تلك الشخصيات سواء السياسي أو الحضاري تلاشى تماماً عقب سقوط الخلافة الأموية بالأندلس في سنة ٢٠٤١ه. / ٢٠٢١م

ومن الصعوبات التي يواجهها الباحث في مثل تلك الموضوعات قلة المادة العلمية التي يمكن أن تتوفر له من خلال التنقيب في بطون المصادر التاريخية وكتب التراجم والأنساب والطبقات، بسبب تركيزها على شخصيات الحكام من الأمراء والخلفاء، واغفالها لذكر ذرياتهم وذوي قرابتهم من نفس البيت الحاكم، الذين انقطعت أخبارهم في خضم الحوادث التاريخية أو طمست صورهم التي اطوتها ظلال الغفلة والنسيان ، وكان جل اعتمادي على كتب التراجم التي اهتمت بأخبار العلماء والفقهاء والأدباء، علني أقف على ترجمة من اختار لنفسه هذا المجال من الدراسات عملاً يتعيش به، كماحرصت في نفس الوقت على الرجوع إلى الأبحاث الإسبانية الحديثة التي تعرضت للأنساب العربية في الأندلس أو لإحدى تلك الأسر المروانية (۱).

<sup>(</sup>١) من أهم تلك الأبحاث:

Elias Teres, Linajes arabes en Al - Andalus, Revista de Al - Andalus, XXII, Madrid, 1957 & Teres, Dos Familias Marwanies de Al - Andalus, Revista de Al - Andalus, XXXV, Madrid, 1970.

(1)

#### الدور السياسي والإداري ،

نتج عن هزيمة الأمويين في موقعة الزاب وسقوط دولتهم بالشام على أيدي العباسيين في سنة ١٣٢ هـ / ٧٥٠ م، أن اندلعت في الشرق موجة عباسية عارمة للانتقام من بني أمية ، بسبب ما تعرض له آل البيت من قتل وتعذيب وتنكيل خلال فترة الحكم الأموي ، وعلى هذا دبر العباسيون مذبحة نهر أبي فطرس التي قتل فيها العديد من أفراد الأسرة الأموية بعد أن أعطاهم عبد الله ابن على العباسي والي الشام الأمان، كذلك قام داود بن على العباسي والي الحجاز بقتل من ظفر بهم من الأمويين هناك (١).

وكان أول من لجأ إلى المغرب عقب مقتل مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين بالشام – كلاً من : جزي بن عبد العزيز بن مروان، وعبد الملك بن عمر ابن مروان بن الحكم، ولم تمض فترة قصيرة حتى لحق بهما بإفريقية: السفياني الثائر، والعاصي وموسى إبنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وحبيب بن عبد الملك ابن عمر بن الوليد بن عبد الملك ، وعقب ذلك انضم إليهم عبد الرحمن بن معاوية (الداخل)، ويؤكد ذلك قول صاحب أخبار مجموعة: «ومضى (أي عبد الرحمن الداخل) حتى أتي إفريقية، وقد توافى بها جماعة من أهل بيته» (٢).

وأحدث انتصار الأمير عبد الرحمن الداخل على يوسف الفهري والصميل ابن حاتم في موقعة المصارة (٣)، وتأسيسه الدول الأموية في الأندلس في سنة ١٣٨ هـ / ٧٥٦ م، أصداء بعيدة المدى شجعت أعداداً كبيرة من الأمويين على الوفود

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبري، تاريخ الأمم والرسل والملوك، ج۷، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دارالمعارف، ج۱۱، بدون تاريخ ص ٤٤٣؛ مؤلف مجهول، أخبار مجموعة في فتح الأندلس، تحقيق إبراهيم الابياري، نشر دار الكتاب المصري واللبناني سنة ۱۹۸۱، ص ۵۱ – ۴۵؛ عبد العزيز سالم، العصر العباسي الأول، الاسكندرية، بدون تاريخ ص ۱۰۱ – ۱۰۳؛ مختار العبادي، في التاريخ العباسي والفاطمي، الاسكندرية، سنة ۱۹۸۷، ص ٤٣؛ عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول، ق١؛ ط ٣ القاهرة ۱۹۸۸ ص ۱۵۸.

<sup>(</sup>٢) أخبار مجموعة، ص ٥٢؛ عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) مؤلف مجهول، أخبار مجموعة ، ص ٥٢ ، ٥٦ ، عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندس، ص ١٧٥ .

إلى الأندلس، والتدفق على قرطبة الحاضرة، حيث استقبلهم الأمير عبد الرحمن بالحفاوة والإكرام، وقربهم إليه وأدناهم منه، فحظوا في عهده بمكانة رفيعة، ونعموا بعديد من الامتيازات (١).

ويتضح من المصادر أن معظم الهجرة الأموية إلى الأندلس حدثت في عهد الأمير عبد الرحمن الداخل، الذي كان يرحب بوفود أهل بيته من المروانيين عليه بالأندلس، وحتى يشاهدوا ما أنعم الله تعالى عليه ، وتظهر يده عليهم .. ، فوقد عليه أخوه الوليد بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وولده المغيرة، وابن عمه عبد السلام بن يزيد بن هشام ، وعبد الملك بن عبد الملك بن بشر بن مروان بن الحكم ، وحبيب بن عبد الملك (من أحفاد الخليفة الوليد بن عبد الملك) ، وكذلك عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم ، وجزى بن بشر بن عبد العزيز بن مروان ومعهما أولادهما وبناتهما. (٢)

واستمرت موجهة الوافدين من بني أمية المشارقة تتدفق على الأندلس فى عهود خلفاء الأمير عبد الرحمن الداخل، فدخلها عدد كبير من بنى أمية خاصة فى فترات الازدهار التى شهدتها الأندلس فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط (٢٠٦-٣٣٨ه/ ٨٢٢ه/ ٨٥٢م)، حيث قدم عليه جماعة من وجوه المروانيين منهم: بكار بن عبد الرحمن بن دواد بن سليمان بن عبد الملك وابن أخيه مسلمة بن عبد الملك بن عبد الواحد المروانى وأخوه مسلمة وأصبغ بن محمد ( من نسل

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى نفسه، ج۲، ص ٤٩، ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ق ٢؛ تحقيق ليفي بروفنسال، الرباط سنة ١٩٧٤، ص ١٩٧١، ص ١٩٧١، طبعة بيروت، ص ١٩٧١، ص ١٩٧١، مرك المرباط سنة ١٩٨٤، ص ١٩٧١، ص ١٩٧١، مدريد سنة ١٩٨٣، ص ١٩٨٤، مؤلف مجهول بلاد الأندلس، ج١، تحقيق لويس مولينا، مدريد سنة ١٩٨٣، ص ١٩٨٤، ص ١٩٨٤، ص ١٩٨٤، منذ سنة ٢٩٤٠؛ حسين مؤنس، فجر الأندلس، جده سنة ٢٩٨٥، ص ١٩٨٥، ص ١٩٨٥، ص ١٩٨٥، ص ١٩٨٥، ص ١٩٨٥، ص ١٩٨٥، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) أخبار مجموعة ، ص ۱۹۷ ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، بيروت سنة ۱۹۸۳ ص ۱۹۸ القري، نفع الأبار، الحلة السيسراء، ج١، تحقيق مؤنس ، القاهرة، سنة ۱۹۲۳ ، ص ۱۹۹ القري، نفع الطيب، ج٤ تحقيق يوسف البقاعي بيرتت سنة ۱۹۸۱ ، ص ٤٧ ؛ عبد العزيز سالم، تاريخ الطيب، ج١ تحقيق يوسف البقاعي بيرتت سنة ۱۹۸۱ ، ص ١٩٨ ؛ عبد العزيز سالم، تاريخ الطيب، ج١ تحقيق يوسف البقاعي بيرتت سنة ١٩٨٦ ، ص ١٩٨ ؛ عبد العزيز سالم، تاريخ الطيب، ج١ تحقيق يوسف البقاعي بيرتت سنة ١٩٨٦ ، ص ١٩٨ ؛ عبد العزيز سالم، تاريخ الطيب، ج١ تحقيق يوسف البقاعي بيرتت سنة ١٩٨٦ ، ص ١٩٨ ؛ عبد العزيز سالم، تاريخ الطيب، ج١ تحقيق يوسف البقاعي بيرتت سنة ١٩٨٦ ، ص ١٩٨ ؛ عبد العزيز سالم، تاريخ الطيب، ج١ تحقيق يوسف البقاعي بيرتت سنة ١٩٨٦ ، ص ١٩٨ ؛ القاهرة المناسبة العزيز سالم، تاريخ الطيب، ج١ تحقيق يوسف البقاعي بيرتت سنة ١٩٨٦ ، ص ١٩٨ ؛ عبد العزيز سالم، تاريخ الطيب، ج١ تحقيق يوسف البقاعي بيرتت سنة ١٩٨٦ ، ص ١٩٨ ؛ عبد العزيز سالم، تاريخ الطيب، ج١ تحقيق يوسف البقاعي بيرتت سنة ١٩٨٥ ، ص ١٩٨ ؛ عبد العزيز سالم، تاريخ الطيب، ج١ تحقيق يوسف البقاعي بيرتت سنة ١٩٨٨ ، ص ١٩٨ ؛ عبد العزيز سالم، تاريخ الطيب، ج١ تحقيق يوسف البقاعي بيرتت سنة ١٩٨٥ ، ص ١٩٨ ؛ عبد العزيز سالم، تاريخ المناسبة المناسبة العزيز سالم، تاريخ العزيز سالم، تاريخ المناسبة العزيز سالم، تاريخ المناسبة العزيز سالم، تاريخ العزيز العزيز سالم، تاريخ العزيز سالم، تاريخ العزيز سالم، تاريخ العزيز العزي

الخليفة عبد الملك بن مروان)(١).

وفى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (٣٠٠-٣٥٥هـ/٩٦١-٩٦١م)، دخل الى الأندلس جماعة من قومه المراونيين منهم: عبد العزيز بن عبد السلام بن عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك، وابن عمه محمد بن عبد السلام بن إسماعيل بن سليمان بن عبد الملك، فأحسن الناصر البهما، ووصلهما، وأغدق عليهما الأعطيات (٢).

#### 1 - دورهم السياسي والاداري في عصر الامارة الاموية ،

نستدل من المصادر العربية أن أفرادا من الأسرة الأموية ( المروانية) كانوا يخظون بمكانة مرموقة طوال الدولة الأموية في الأندلس ، حيث ترددت أسماؤهم في مواضع مختلفة من هذه المصادر، وسلطت عليهم الأضواء ربا لمنازلهم الرفيعة التي كانوا ينعمون بها، أو لخدمات جليلة قدموها للأمراء، غير أن بعض أفراد آخرين من نفس البيت الأموى لم تسلط عليهم الأضواء من جانب المؤرخين، رغم مشاركتهم في الحياة السياسية وتوليهم الخطط الأدارية الكبرى منذ تأسيس الدولة الأموية في الأندلس.

ومن أبرز تلك الشخصيات: حبيب بن عبد الملك المروانى (من نسل الخليفة الوليد بن عبد الملك) الذى ولى طليطلة وأعمالها فى عهد الأمير عبد الرحمن الداخل (١٣٨-١٧٢هـ/٧٥٦م)، وكسان ممن يشساورهم الأمسيسر فى رأيد،ويدنى مجالسهم، كما ضمد الى خاصته ضمن نقباء دولته (٢)

ومنهم أيضاً عبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن بشر المرواني المعروف

<sup>(</sup>١) ابن حيان، قطعة من المقتبس (خاصة بعهد الأمير عبد الرحمن الأوسط والأمير محمد)، تحقيق محمود مكي، بيروت سنة ١٩٧٣، ص ٩٦ - ٩٧؛

Levi-Provencal, Histoir, T, III, P. 190.

<sup>(</sup>۲) ابن حیان ، قطعة من المقتبس (اصة بعهد الخلیفة الناصر)، ج٥، تحقیق بدرو وشالمیتا، مدرید Levi - Provencal, op. cit, t, III, p. 19() . . ٤٠ سنة ۱۹۷۹، ص ٤٠. . . (۱۹۷)

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الأبار، الحلة السيراء، ج١، ص ٥٩ - ٦٠، ابن سعبد، المغرب في حلي المغرب ج١ (٣) انظر: ابن الأبار، الحلة السيراء، ج١، ص ١٠ تحقيق شرقي ضيف، طبعة دار المعارف، بدون تاريخ، ص ٦٢ ترجمة رقم ١١، ج٢، ص ١٠ Elias Teres, Dos familias Marwanies, PP. 96 - 97. . ٣٢٤ ترجمة عمد ٢٤٠٠.

بالبشرى (ينتسب الى الخليفة مروان بن الحكم)، وكان من المقربين للأمير عبد الرحمن الداخل، ومن أفراد حاشتية، ومن المشاورين عليه فى أمور دولته، فهو الذى أوصاه باصطناع البربر، واتخاذ العبيد ليستعين بهم على العرب (١)، وذلك بسبب أزدياء نفوذ العصبية العربية، واستفحال سطوة العرب، بحيث أصبحوا يشكلون خطرا جاثما على وحدة الدولة وأصبح لزاما على الأمير أن يتخذ إزاءهم إجراء حاسماً لكسر شوكتهم.

وهناك شخصية أخرى بارزة - لا مجال لإغفالها - ساندت الأمير عبد الرحمن الداخل في بناء دولته في بداية تأسيسها ، وأعنى بها : شخصية عبد الملك بن عمر المرواني ،الذي كان من خواص الأمير عبد الرحمن ، ومن أشد المخلصين له، ولذلك أسند إليه ولاية إشبيلية، بينما ولي إبنه عبد الله على مورور (۲) ، ثم استوزره هو وأولاده بعد ذلك (۳) ، وأخذ الأمير برأيه في قطع الخطبة للخليفة العباسي المنصور بعد أن استمرت عدة أشهر (۱) وفي التخلص من أبي الصباح بن يحيى اليحصبي زعيم اليمنية بإشبيلية في سنة ١٤٩ هـ / ٢٦٦م

(۱) ابن الأبار، نفس المصدر السابق، ج۱، ص ۸۵، ابن سعيد ، نفسه، ج۱، ص ۲۰ ترجمة رقم ۱۰ وجدير بالملاحظة أن ابن سعيد ذكر في ترجمته أن اسمه بشر بن عبد الملك، بينما الصواب أنه عبد الملك بن بشر بن عبد الملك وهو ما أثبتناه بالمتن نقلاً عن ابن الأبار وغيره من مؤرخي الأندلس، أنظر أيضاً: (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ۱۰۲).

<sup>(</sup>۲) مورور (بالأسبانية Moron de la Trontera) ؛ مدينة صغيرة تقع على مقربة من قرمونة ، إلى الجنوب الغربي من قرطبة ، وجنوب شرق إشبيلية، على بعد نحو ستين كيلو مترا منها ، ويذكر الحميري أن مدينة قلب كانت قاعدة كورة مورور، ودار الولاة بها ، انظر (قطعة من المقتيس تحقيق محمود مكي ، ص ۵۸٤ ، ٤٧٣ ؛ الحميري ، الروض المعطار، تحقيق إحسان عباس، بيروت سنة ١٩٨٤ ، ص ٥٦٤ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج٥، طبعة بيروت سنة ١٩٨٧، ص ٢٠٩؛ ابن الأبار نفسه، ج١، ٢٠ - ٢٠ : ٣٠ - ٢٠ : ج١، ص ٢٠٠ القسري؛ نفع الطب، ج٤، ص ٦٠ - ٢٠ : لحدرن، نفسسه، ج٤، ص ١٢٣، المقسري؛ نفع الطب، ج٤، ص ٢٠ - ٢٠٠ : Levi - Prvencal, Histoire, T. I. P. 132, N1;

وانظر أيضاً : عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ص ١٩٥

<sup>(</sup>٤) المقري، نفسه، ج٤، ص ٦٠؛ مختار العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ١٠٢.

٧٦٦م ، لخطورته على الدولة الأمرية الناشئة (١).

وإذا كانت هاتان الشخصيتان قد تميزتا بالإخلاص للأميس عبد الرحمن الداخل، وموالاتهما لد، فهناك أفراد آخرون من أقربائه تآمروا عليه في الاستيلاء على الحكم، فستذكر المصادر أنه في سنة ١٦٣ هـ / ٧٧٩ - ٧٨١٠ دير عبد السلام بن يزيد بن هشام بن عبد الملك (ابن عم الأميس عبد الرحمن) مؤامرة يستهدف بها خلع الأمير، اشترك معه فيها أحد أقربائه ويدعى عبيد الله بن أبان بن معاوية بن هشام (ابن أخي الأمير عبد الرحمن)، كما ساعدهما بعض الحاقدين على الأمير عبد الرحمن الداخل ، غير أن تفاصيل المؤامرة بلغت الأمير عبد الرحمن الداخل ، عن طريق مولى لعبيد الله بن أبان، وشي بهما فأمر الداخل بالقبض عليهما وقتلهما (۱).

ولم تكد تمضي خمس سنوات على تلك المؤامرة حتى كشف الأمير مؤامرة جديدة دهرها هذه المرة المغيرة بن الوليد بن معاوية (إبن أخيه)، الذي حاول خلع عمه عبد الرحمن والاستيلاء على الإمارة في سنة ١٦٨ هـ / ٧٨٥ – ٧٨٦م، وشاركه في هذه المؤامرة هذيل بن الصميل بن حاتم أخذا بشأر أبيه، ولم يتردد الأمير بعد أن كشف المؤامرة ، أن أصدر أمره بقتل جميع المشتركين فيها، كما أمر بنفي أخيه الوليد بن معاوية (والد المغيرة) وأهله إلى العدوة المغربية. (٣)

<sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة، ص ۹۷. وحول مقتل أبي الصباح اليحصبي راجع التفاصيل في: (ابن علماري، البيان المغرب، ج۲، ص ۵۳ – ۵۵، عبد العزيز سالم، نفس المرجع السابق، ص ۲۰۰،عبد الله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس ق١، ص ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخبار مجموعة ، ص ٩٩ - ١٠٠؛ ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٩٣، ٩٤؛ المقري، نفح الطيب، ج٤، ص ٤٧.

Levi - Provencal Histoire, t.l,P. 114 & Elias Teres, Linajes arabes P. 69.

<sup>(</sup>٣) أخبار مجموعة، ص ١٠٥؛ ابن حزم ، نقط العروس، تحقيق شوقي ضيف، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة سنة ١٩٥١، ص ٢٠؛ جمهرة أنساب العرب، ص ٩٤؛ المقري، نقسه، ج٤، ص ٤٤؛ عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم ، ص ٢٠٤؛ مختار العبادي ، قي تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٠٠؛ حمدي عبد المنعم، مجتمع قرطبة، ص ٧٧.

وظهر في عهد الأمير هشام الرضا (١٧٢ - ١٨٠ هـ) وابنه الحكم الأولى الربضي (١٨٠ - ٢٠٦ هـ) عدد من الشخصيات المروانية ينتسبون إلى عبد الملك بن عمر المرواني - سالف الذكر - ومنهم: العباس بن عبد الله المرواني القرشي (١) (جد بني العباس القرشيين بقرطبة)، الذي تقلد عدة مناصب كبرى في الدولة، منهاولاية باجة (Beja) (بغرب الأندلس) في عهد الأمير هشام، ثم تولى الوزارة والقيادة للأمير الحكم الربضي، الذي رفع منزلته وقربه إليه وجعله من أخص خاصته، ولم يدانه أحد في زمانه، وظل يحتفظ بمكانته حتى توفي في سنة ٢١٩ هـ / ٣٢٤م. (١)

ويبدو أن بعض المغمورين من البيت المرواني اشتغلوا بالفقه وغيره من العلوم الدينية منذ عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط (٢٠٦ - ٢٣٨ه) ، فلأول مرة في تاريخ الدولة الأموية في الأندلس تسند خطة قيضاء الجماعة (٣) في عهد هذا الأمير لواحد من المروانية هو إبراهيم بن العباس القرشي (٤)، الذي تولى القضاء

<sup>(</sup>۱) هو العباس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، وجده عبد الملك هو الداخل إلى الأندلس في عهد الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) كما سبقت الملك هو الداخل إلى الأندلس في عهد الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) كما سبقت المسارة ، انظر (جمهرة أنساب العرب، ص ۱۰۷، قطعة من المقبتبس، تحقيق محمود مكي الإشارة ، انظر (جمهرة أنساب العرب، ص ۱۰۷، قطعة من المقبتبس، تحقيق محمود مكي مدود, الإشارة ، انظر (جمهرة أنساب العرب، ص ۱۰۷، قطعة من المقبتبس، تحقيق محمود مكي الإشارة ، انظر (جمهرة أنساب العرب، ص ۱۸۷، قطعة من المقبتبس، تحقيق محمود مكي الإشارة ، انظر (جمهرة أنساب العرب، ص ۱۸۷، قطعة من المقبتبس، تحقيق محمود مكي الإشارة ، انظر (جمهرة أنساب العرب، ص ۱۸۷، قطعة من المقبتبس، تحقيق محمود مكي الإشارة ، انظر (جمهرة أنساب العرب، ص ۱۸۷، قطعة من المقبتبس، تحقيق محمود مكي الإشارة ، انظر (جمهرة أنساب العرب، ص ۱۸۷، قطعة من المقبتبس، تحقيق محمود مكي الإشارة ، انظر (جمهرة أنساب العرب، ص ۱۸۷، قطعة من المقبتبس، تحقيق محمود مكي الإشارة ، انظر (جمهرة أنساب العرب، ص ۱۸۷، قطعة من المقبتبس، تحقيق محمود مكي الإشارة ، انظر (جمهرة أنساب العرب، ص ۱۸۷، قطعة من المقبتبس، تحقيق محمود مكي المقبتبس، تحقيق معمود معمود مكي المقبتبس، تحقيق معمود مكي المعمود مكي

<sup>(</sup>۲) ابن القوطية، نفسه، ص ۲٤، أخبار مجموعة ، ص ۱۹، ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار كا Elias Teres, Dos. ٤٨٠ ص ١٩٧٣، ص ١٩٧٠ غرناطة، ج١، تحقيق عبد الله عنان، القاهرة سنة ١٩٧٣، ص ١٩٧٠. و familias, P. 109.

<sup>(</sup>٣) حول قاضي الجسماعة (أو قاضي القضاة كما في المشرق) واختصاصاته راجع التفاصيل في النباهي المالقي، تاريخ قضاة الأندلس، طبعة بيروت ، بدون تاريخ، ص ٢١؛ حسين مؤنس، شيوخ العصر في الأندلس، القاهرة سنة ١٩٦٥، ص ٧٧ – ٧٧؛ مختار العبادي، نظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية، ضمن دراسات في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، الكيوت سنة ١٩٨٥، ص ١٦٧ – ١٦٣؛ عبد المنعم ماجد، تاريخ الحضارة الإسلامية، ط٣، القاهرة سنة ١٩٧٨، ص ١٩٧٠ - ٤٠٤؛ محمد أبو الفضل ، قضاة الجماعة في الأندلس، مجلة كلية الآداب – جامعة الإمارات، العدد الخامس سنة ١٩٨٩، ص ١٧٤ – ١٧٧.

Rachel Arié, España musulmana, Madrid, 1984, P. 9()

هو إبراهيم بن العباس بن عيسى بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي، انظر (٤)

مرتين ، الأولى في سنة ٢١٣ه / ٨٢٨م، والثانية في سنة ٣٢٣ه / ٨٣٨)، بتوجيه من الفقيه المالكي الشهير يحيى بن يحيى الليثي،الذي أشار على الأمير بإسناد قضاء الجماعة بالحاضرة قرطبة وقد وصفه الخشني بأنه كان محموداً في قضائه عادلاً في حكمه متواضعاً في أموره، غير متصنع ولا متهيب...، ورغم ذلك عزله الأمير عبد الرحمن عن القضاء في سنة ٢٢٧ هـ قيل بسعاية الفقيه عبد الملك بن حبيب الذي نصح الأمير بألا ينبغي له أن يشركه في عدله من يشركه في نسبه، وقيل لأن الأمير علم بأن القاضي يخاطب في مجلس قضائه بابن الخلائف ، فكان ذلك سبباً لعزله (١١) .

وقد نكب الأمير عبد الرحمن الأوسط أفراداً من قرابته وزج بهم في السجن، بسبب الوشايات التي كان لها أثرها – أحياناً – في الإطاحة ببعض الشخصيات المرموقة في قرطبة، ومن الأمثلة الدالة على ذلك، أن القاسم وعبد الملك وعبد العزيز أبناء العباس بن عبد الله المرواني (حفيد عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم) سجنوا بالدويرة بالحاضرة قرطبة وظلوا في سجنهم هذا حتى وفاة الأمير عبد الرحمن الأوسط واستخلاف ولده محمد في سنة ٢٣٨ هـ / ٢٥٨م. الذي بادر بإطلاق سراحهم، وأكرمهم ، وخلع عليهم، وجعلهم ضمن حاشيته، وأسند إليهم الوزارة والقيادة (٢) كماقام بتولية أحد أخوتهم ويدعى سعيد بن العباس القرشي (٣) على ماردة Merida (بغرب الأندلس) بعد أن أخمد ثورة أهلها في سنة ٢٥٤ هـ / ٨٦٨م (٤).

<sup>(</sup>جمهرة أنساب العرب، ص ٩٠، قطعة من المقتبس، تحقيق محمود مكي، ص ٢٩).

<sup>(</sup>١) الخشني، قضاة قرطبة، القاهرة ، سنة ١٩٦٦، ص ٥١ - ١٥٤؛ النباهي، نفسه، ص ١٥؛ ابن سعيد ، نفسه، ج١، ص ١٤٨؛ محمد أبر الفضل ؛ نفسه، ص ١٦٧ -- ١٦٨ .

<sup>(</sup>۲) انظر ، ابن حزم، جمهرة ، ص ۱۰۸؛ ابن حیان، نفسد، تحقیق محمود مکي، ص ۱۲۰، ص ۱۲۰، ص

 <sup>(</sup>٣) هو سعيد بن العباس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم الأموي، انظر
 (المقتبس، تحقيق محمود مكى، ص ٦٠٧ هـ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المقتبس، تحقيق محمود مكي، ص ٣٢٢.

وفي عهد الأمير المنذر بن محمد ( ٢٧٣ - ٢٧٥ ه / ٨٨٦ - ٨٨٨ ) أسندت ولاية سرقسطة ( Zaragoza) وثغرها إلى أحمد بن البراء بن مالك القرشي (من نسل عبد الملك بن عمر المرواني)، كما قلد والده البراء الوزارة يقرطبة، وظلا ينعمان بالنفوذ والجاه إلى أن تولى الأمير عبد الله بن محمد سنة ٢٧٥ هـ ، الذي انقلب عليهما ونكبهما (١)، فقد تآمر مع عرب تجيب (من زعماء الثغر الأوسط) على قتل أحمد بن البراء بسرقسطة في سنة ٢٧٦ هـ / ٨٨٩ - ٨٨٨ م، كما أمر بعزل والده عن الوزارة في نفس السنة (١).

ويشير ابن الأبار إلى أن أحد أعقاب عبد الملك بن عمر المرواني ويدعى مالك بن محمد (٣) ، كان من المقربين للأمير عبد الله (٢٧٥ – ٣٠٠ هـ / ٨٨٨ – ١٩٢٠م)، وولي في عهده الولايات ، ويصفه ابن حيان بأنه كان من أجّل رجال قريش وأحد المتصرفين في أعمال السلطان الرفيعة (١).

## ب - دورهم السياسي والإداري في عصر الخلافة ،

تألقت في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (٣٠٠ – ٣٥٠ هـ) بعض الشخصيات المروانية من أبرزهم: إسحاق بن محمد القرشي (من نسل عبد الملك بن عمر المرواني)، الذي ولي الوزارة في سنة ٣٠٣ هـ / ٩١٥ – ٩١٦م) وكان موصوفاً بسداد الرأي، وأمية بن إسحاق القرشي الذي ولي كورة الجزيرة الخضراء موصوفاً بسداد الرأي، وأمية بن إسحاق القرشي محمد بن مالك القرشي حاضرة (Algeciras)

<sup>(</sup>۱) ألمح ابن القوطية إلى سبب نكبة البراء وزيراً بقرطبة في جملة وزراء البيت ، فنقل عنه إلى الأمير عبد الله كلام لم يوافقه، وتخوف منه، مما أدى إلى سخطه عليه، وجر الاتهام إلى ابنه أحمد بن البراء انظر (تاريخ افتتاح الأندلس، ص ۱۲۳، ابن حيان، قطعة من المقتبس، تحقيق إسماعيل العربي، المغرب سنة ۱۹۹، ص ۱۰۸ - ۱۰۹).

<sup>(</sup>۲) ابن القوطية ، نفسه، ص ۱۲۳ - ۱۲۴، المقتبس ، تحقيق إسماعيل العربي، ص ۱۰۸ – ۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم مالك بن محمد بن مالك بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، انظر: (ابن الأبار، الحلة السراء، ج. ٢، ص . ٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المقتبس، تحقيق اسماعيل العربي، ص ٩٧؛ ابن الأبار، نفسد، ج٢، ص ٣٥٠.

جيان Jaen وإقليمها في نفس العام، ومطرف بين المنذر القرشي الذي أسند إليه حكم قلعة أيوب (١) في سنة ٣١٨ هـ . (٢) كما تقلد الوزارة في عهد الناصر أحد المروانيين وهو يحيي بن إسحاق، وكان قبل ذلك يتبولى خطة الشرطة الصغرى (٣)، كذلك استوزر الناصر بعض أقربائه (سنة ٣٢٢هـ) وهم : أحمد بن إسحاق القرشي، وسعيد بن المنذر القرشي المعروف بابن السليم (٤) وأحمد بن محمد بن إسحاق القرشي

وظل المرانيون يحتفظون بمكانتهم السامية والنفوذ في عهد الخليفة الحكم المستنصر بن الناصر (٣٥٠ - ٣٦٦ هـ) والأمثلة على ذلك كثيرة، فمن برز منهم في عهد الحكم المستنصر:

أحمد بن محمد بن العباس القرشي الذي تولى على سرقسطة وتطيلة (Tudela) وأعمالها في سنة ٣٦١ هـ (٩٧١ - ٩٧٢م)، وعباس بن محمد بن

<sup>(</sup>۱) قلعة أيوب (بالإسبانية Calatayud)؛ تقع قرب مدينة سالم ، إلى الشمال الشرقي من طليطلة، وهي تنسب إلى مؤسسها أيوب بن حبيب اللخمي الذي تولى حكم الأندلس عقب مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير في سنة ٩٧ هـ ، ويذكر الإدريسي أن مدينة قلعة أيوب تتصف بالحصانة والمنعة، وهي كثيرة الأشجار والثمار وعيون المياه، وتشتهر بصناعة الغضار المذوف بالخوف) الذي يتجهز بد إلى كل الجهات، (أنظر الإدريسي، نزهة المشتاق، ج٢، نشر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة بدون تاريخ، ص ٥٥٣ – ١٥٥٤ الحميري، الروض المعطار، ص ٨٤٠٤ محمد الفاسي، الأعلام الجغرافية الأندلسية، ضمن دراسات مغربية، الدار البيضاء سنة ١٩٩٠، ص ١٩٩٠، ص ١٩٩٠).

<sup>(</sup>۲) ابن حیان ، نفسه، ج ۵ تحقیق بدروشالمیتا، مدرید سنة ۱۹۷۹، ص ۱۱ – ۱۱ ، ۲۸۵.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى نفسه، ج٢، ص ١٨٣. أما خطة الشرطة الصغرى – الواردة بالمتن، – فكان صاحبها ينظر في الجرائم التي يرتكبها العامة. أنظر: (مقدمة ابن خلدون، ج٢، تحقيق علي عبد الواحد وافي، ط٣، القاهرة، بدون تاريخ، ص ١٨٨؛ مختار العبادي، نظم الحكم والإدارة، ضمن دراسات في تاريخ الحضارة ص ١٦٦، ١٦٥، ٢٠١٥، Rchel Arie, Espana musumana, P.1()7، ١٦٦،

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن المنذر بن معاوية بن أبان بن يحيى بن عبيد الله بن أبان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي، كان يتولى إشبيلية في بداية عهد الخليفة الناصر، ثم قلده الوزارة بعد ذلك وكان من قادة الجيوش المشهورين، أنظر (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٩٤؛ ابن عذارى، نفسه، ج،ص ١٦٤-١٦٤؛ عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم، ص ٢٨٧).

العباس القرشي ، الذي أسندت إليه ولاية لاردة Lerida وأعمالها (١) وحسين بن محمد المرواني القرشي (من نسل الخليفة مروان بن الحكم الذي ولي قنضاء بجانة Pechina (٢) (بجنوب شرق الأندلس).

وفي عهد الخليفة هشام المؤيد بن الحكم (بويع سنة ٣٦٦هـ) وحاجبه المنصور بن أبي عامر ، أسندت خطة أحكام الشرطة إلى أمية بن أحمد بن حمزة الأموي القرشي (ت سنة ٣٩٩هـ)، – وهو من نسل الأمير هشام الرضا – وعرف بالورع والتفقه في الدين، وكان يشاركه في أحكامه محمد بن يبقى بن زرب قاضي قرطبة، (٣)، كذلك برز في عهدهما عبد الله بن عبد العزيز المرواني (الملقب بالبطرشك أو بطره شقه – Piedra Seca أي الحجر اليابس)، وهو من نسل الأمير الحكم الربضي)، وقد تولى حكم طليطلة ، وأظهر كفاءة في ذلك ، غير أن الحاجب المنصور تخوف منه، فاتهمه بالتآمر عليه بالاشتراك مع عبد الله أحد أبناء المنصور العامري، عما اضطر عبد الله المرواني إلى الفرار ، واللجوء إلى برموده (أو برمند الثاني ) Bermudo II ملك ليون Leon ، ثم ظفر به المنصور في سنة ٣٨٥ هـ / ٩٩٥ – ٩٩٦ منسجنه بالمطبق بعد أن طيف به على جمل وهو مقيد، وظل في سجنه حتى توفي المنصور وتولى ابنه الحاجب المظفرعبد الملك فأطلق سراحه سنة ٣٩٥ / ٢٠٠١ م ورفع منزلته (١).

وعمد المنصور بن أبي عامر بعد استبداداه بالخليفة هشام المؤيد والحجر عليه، إلى الإيقاع بزعماء المروانيين الذين يصلحون للخلافة ، بحجة أنهم يمثلون

<sup>(</sup>١) المقتبس ، تحقيق عبد الرحمن الحجي بيروت سنة ١٩٨٣ ، ص ٦٨ - ٦٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الفرضي ، تاريخ علماء الأندلس ، القاهرتة سنة ١٩٦٦، ص ١١٥ ترجمة رقم ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الفرضي ، نفسه، ص ٨٥ ترجمة ٢٢٦؛ جمهرة أنساب العرب ، ص ٩٦ .

Elias Teres, Linajes arabes, P. 72.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أنساب العرب، ص ٩٨؛ ديوان ابن دراج القسطي، تحقيق محمود مكي ط٢ نشر المكتب الإسلامي ، سنة ١٣٨٩ هـ ، ص ٣٤٦ هـ ١ ، الحلة السيراء، ج١ ص ٢١٥ - ٢١٩؛ ابن سعيد ، المغرب، ج٢ ، ص ٢٠٠ ترجمة رقم ٣٢٥.

خطراً على الخليفة هشام ، ربما لأنه رأى أنهم يزاحمونه في السلطان، ولهنذا تعرض الكثير منهم للتنكيل والقتل، وآثر بعضهم الهرب إلى المغرب، ومنهم الوليد بن هشام الملقب بأبي ركوة (من أحفاد الخليفة الناصر لدين الله) ، الذي التجأ إلى برقة، وثار بمساعدة البربر على الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله في سنة ٣٩٥ هـ / سنة ٣٩٥ هـ / ٢٠٠٥ - ٥٠٠٠م ، وانتهى الأمر بمصرعه في سنة ٣٩٧ هـ / ٢٠٠٨م ١٠٠٠٠

وفي عهد المظفر عبد الملك العامري دبر وزيره عيسى بن القطاع مؤامرة ، من أهدافها الإطاحة بالخليفة هشام المؤيد بالله، وتنصيب هشام بن عبد الجبار بن الناصر لدين الله على دست الخلافة، وبالتالي إسقاط الاستبداد العامري، ولكن أنباء تلك المؤامرة تسربت إلى الحاجب المظفر، فأمر بالقبض على هشام بن عبد الجبار الأموي والوزير ابن القطاع، وأمر بقتلهما في سنة هشام بن عبد الجبار الأموي والوزير ابن القطاع، وأمر بقتلهما في سنة سنة / ٣٩٧ أواخر ٢٠٠٦م (٢).

كذلك كان للفقيه الأموي عبد الله المعيطي (٣) دور سياسي إبان الفتنة القرطبية واضمحلال الخلافة الأموية بقرطبة، فتذكر المصادر أنه في أوائل الفتنة غادر الحاضرة قرطبة وبصحبته خلق كثير، ولجأ إلى مجاهد العامري صاحب دانية، حيث بايعه خليفة هناك ولقبه بالمنتصر بالله أمير المؤمنين في سنة ٤٠٥ هـ

<sup>(</sup>۱) انظر ابن الأثير، نفسه، ج٩، ص ٤٦ - ٤٦ ؛ النويري ، نهاية الأرب، ج٢٣، تحقيق أحمد كمال زكي، الهيئة العامة للكتاب سنة ١٩٨٠، ص ٤٠٤؛ المقريزي، إتعاظ الحنفا، ح٢، تحقيق محمد حلمي أحمد ، القاهرة سنة ١٩٧١، ص ٦٠ - ٦٥؛ المقري، نفح، ج٣، ص ٤١٠ - ٤١١؛ العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٥٨،

Jorge Aguado, Abu Rakwa, en Actas de Iv, Coloquio Hisp, Tunecino, Madrid, 1983, PP. 10 - 19.

<sup>(</sup>۲) ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب ، ص ۱۰۱؛ ديوان ابن دراج القسطلي، مقدمة المحقق، ص ۲۰، ۲۳ ابن عذاری ، نفسه، ج۳، تحقیق کولان ولیغي بروفنسال، ص ۳۰ – ۳۲؛ النویري، نفسه، ج۳۲ و Elias Teres, Linajes arabes, P. 8() ، ٤١٠ ص د ۲۰ ، (۲۰ م

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عبيد بن الوليد بن محمد بن يوسف الأموي (من نسل عقبة بن أبي معيط بن Teres, Linajes. P 85 . . ١١٥

/ ١٠١٤م، ليسبغ شرعية على حكمه، وظل المعيطي الأموي مدة في كنف مجاهد العامري ، الذي لم يلبث أن ضاق به وخلعه وطرده من إمارته، واستقر المعيطي في أواخر حياته بأرض كتامة، وقيل ببجاية في المغرب الأوسط حيث توفي في سنة ٢٣٧هـ / ١٠٤٠ - ١٠٤١م(١١).

وقبيل سقوط الخلافة الأموية بقرطبة قامت ثورة بزعامة رجل من المروانيين يدعى أمية بن عبد الرحمن المعروف بالعراقي (ينتسب إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر)، وتمكن أمية بمساعدة الجند والعامة بقرطبة من قتل حكم بن سعيد وزير الخليفة هشام الثالث المعتد بالله في ذي القعدة سنة ٢٢٤ هـ / نوفمبر ٢٠٠١م، ثم أقدم على خلع الخليفة المعتد (آخر خلفاء المروانيين)، واستولى هو وأعوانه على قصر الخلافة ، وترتب على ذلك مزيد من المعاناة والمحن التي تعرض لها أهل قرطبة، مما أدى إلى اجتماع أهل الرأي والمشورة وعلى رأسهم الوزير ابن جهور (شيخ الجماعة القرطبية) وهتفوا بإبطال الخلافة جملة .. وأجمعوا على خلع بني أمية، وألا يبقى أحد من المروانيين بالحاضرة قرطبة وذلك في ذي الحجة سنة بني أمية، وألا يبقى أحد من المروانيين بالحاضرة قرطبة وذلك في ذي الحجة سنة هر أواخر ٢٠٠١م (٢).

ومن الشابت أن دور المروانيين السياسي تلاشى تماماً عقب سقوط الخلافة

Aguado Bleye, Manual de historia de España, t, 1, P. 444.

<sup>(</sup>۱) ابن حزم نفسه، ص ۱۱۵، ابن بشكوال، الصلة، ق۱، القاهرة سنة ۱۹۲۱، ص ۱۹۹ - ۲۷۰ م ۹۳ مراسات، ص ۹۳ ترجمة ۹۳، ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق۲، ص ۹۳؛ مختار العبادي، دراسات، ص ۹۳ ترجمة ۹۳، کليليا سارنللي، منجاهد العناميري، القناهرة سنة ۱۹۹۱، ص ۱۹۹۱ Linajes, P. 164 - 65.

<sup>(</sup>۲) انظر ابن بسام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق٣ مجلد ١، تحقيق إحسان عباس،بيروت، سنة ١٩٧٩، ص ٢٥٢ – ٢٥٩؛ ابن عذارى نفسه، ج٣، ص ١٤٩ – ١٥١؛ وراجع أيضاً : عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ص ٣٦٣؛ عبد الله عنان، نفسه، العصر الأول، ق ٢، ص ٦٦٨ – ٦٦٩؛ إبراهيم عبد المنعم سلامة ، الأندلس بين سقوط الدولة العامرية ونهاية الخلافة الأموية، رسالة ماجستيرغير منشورة، نوقشت بآداب الاسكندرية سنة ١٩٩٣، ص ٢٩٨ – ٢٠٨،

الأموية، فهاجروا من قرطبة، واستقروا في عديد من مدن الأندلس الأخرى حيث آثروا الابتعاد عن مجال الحياة السياسية والإدارية، ودخلوا في غمار عامة الناس.

## ٢ - الدور الحربي

برز بعض المروانيين المغمورين في مجال القبادات العسكرية، فأسهم بعضهم في إخماد الفتن والثورات الداخلية التي نشبت في الأندلس إبان عصر الدولة الأموية، وساعدوا بالتالي على تدعيم أركان دولتهم، وتوطيد سلطانها في مختلف أنحاء الأندلس، وشارك آخرون في الجهاد ضد الممالك الأسبانية المسيحية في الشمال، وقادوا العديد من الحملات ، مما ساعد على تأمين الثغور الأندلسية، وإقرار الأمن في ربوع البلاد والإحساس بالطمأنينة في نفوس سكان تلك الثغور الإسلامية.

ومن الثابت أن موقعة المصارة (١١ ذي الحجة سنة ١٣٨ هـ / ٢٥٦م) تسجل بداية الدورالحربي الذي مارسه بنو مروان في الأندلس، أي أنهم بدأوا يزاولون نشاطهم الحربي والجهاد قبيل دخول الأمير عبد الرحمن بن معاوية قرطبة، ومبايعته بالإمارة، فتذكر المصادر أن الأمير عبد الرحمن الداخل أسند إلى حبيب بن عبد الملك المرواني القرشي قيادة فرسان بني أمية في موقعة المصارة التي انتهت بانتصار الأميرعبد الرحمن، واستيلائه على قرطبه وفرار يوسف الفهري والي الأندلس آنذاك وحليفة الصميل بن حاتم (١١).

ويشير صاحب أخبار مجموعة إلى أن القائد حبيب القرشي تولى أيضاً القضاء على الثائر المسلمي الذي فر من قرطبة ، وتحصن بشرق الأندلس، معلناً

<sup>(</sup>۱) انظر ، مؤلف مجهول ، أخبار مجموعة ، ص ۸۱ - ۸۱؛ عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين Elias Teres, Dos familias Marwanies. .۱۸۰ - ۱۸۹ وآثارهم في الأندلس ص ۱۸۹ - ۲۹۹ .

التمرد على الأمير عبد الرحين الداخل وانتهى الأمر بهقتله على يد أحد أعوان القائد حبيب في سنة ١٦٧ هـ / ٧٧٩ - ٧٨٠ (١١) .

ومن أبرز القادة العسكرين الذين حققوا شهرة في المعارك التي خاصها الأمير عبد الرحمن الداخل: عبد الملك بن عمر الرواني - سالف الذكر - الذي امتدحته المصادر العربية، ووصفته بالشجاعة والاستبسال في المعارك ، وكان له دوره الفعال في القضاء على ثورة يوسف الفهري بجاردة سنة ١٤١ هـ ، وتمكن بساعدة ابنه عبد الله من إنزال الهزيمة به على مقربة من إشبيلية والقضاء على معظم أتباعه ، بينما فر الفهري نحو طليطلة حيث لقي مصرعه في طريقه إليها في سنة ١٤٢ هـ / ٧٥٠ - ٧٧٠ (٢).

وإليه أيضاً يرجع الفضل الأعظم في إخماد فتنة اليمنية بإشبيلية في سنة الامراك ١٥٦ هـ / ٧٧٣م، وهي حركة قمرد قيام بها اليمنية من أهل إشبيلية في تلك السنة، وطالبوا بشأر زعيمهم أبي الصباح بن يحيى اليحصبي، وزحفوا نحو قرطبة في قوى كثيفة بهدف إسقاط دولة الأمير عبد الرحمن الداخل، فلتلقاهم عبد الملك المرواني، ودرات بين الفريقين معركة ضارية أبلى فيها عبد الملك بلاء حسنا، وقمكن من التغلب على قوى اليمنية، وأوقع بهم هزيمة نكراء، قتلت فيها أعداد كبيرة منهم، الأمر الذي رفع من شأنه في نظر الأمير، فخصه بمحبته،

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة، ص ١٠٢؛ النويري، نهاية الأرب، ج ٢٣، ص ٣٤٧ - ٣٤٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: مؤلف مجهول، أخبار مجموعة ، ص ۸۸ - . ٩ ؛ ابن الأثير، الكامل ج٥ ، ص ١٢٦ - ١٢٧ انظر: مؤلف مجهول، أخبار مجموعة ، ص ٥٦ - ٥٠ ؛ ابن عذارى ،البيان المغرب، ج٢ ، ص ١٢٧ و ١٢٧ ؛ ابن الأبار، الحلة السيراء، ج٢ ، ص ٥٦ - ٥٠ ؛ ابن عذارى ،البيان المغرب، ج٢ ، ص ١٢٧ ؛ النويري نفسه، ٣٣٠ ، ص ٣٣٩ ؛ ابن خلدون ، نفسه، ج٤ ، ص ١٢١ ،

Levi - Provencal, Histoire, t. 1,p. 108 & Elias Teres, Dos familias Marwanies, PP. 106 - 107.

وراجع أيضاً: عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم، ص ١٩٥ – ١٩٦؛ حسين مؤنس، فبعر الأندلس، ص ١٨٩؛ محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول ق ١، ص الأندلس، العصر الأول ق ١، ص ١٩٨ – ١٩٩؛ حمدي عبد المنعم، مجتمع قرطبة، ص ٨٥ – ٨٦.

وأدناه. ووصله بالصهر ، بأن زوج إبنه وولي عهده هشام من كنزة بنت عبد الملك المرواني (١) وينتسب إلى عبد الملك المرواني بعض القادة العسكريين الأكفاء من ذراريه ، منهم : قاسم بن العباس المرواني القرشي (٢) الذي كسان من بين من اصطفاهم الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط لقيادة جيوشه، فقد اشترك مع القائد تمام بن أحمد بن أبي العطاف قائد الفرسان في محاربة ثوار طليطلة في سنة ٢٣٩ هـ / ٨٥٢ - ٨٥٤م (٣).

كما شارك أخوه عبد الملك بن العباس المرواني في الجهاد ضد قوى النصرانية في إسبانيا، وتشير المصادر إلى أنه قاد الصائفة مع عبد الرحمن بن الأمر محمد في سنة ٢٤٩ هـ / ٩٦٠ – ٩٦٠م، واتجه الجيش الأموي إلى منطقة ألبه والقلاع، وتوغل في أراضي النصارى بقشتالة (Castilla) فخرب عمرانها وانتسف زروعها ، كما قكن المسلمون من اقتحام بعض حصون تلك المنطقة، إثر انتصارهم على النصارى ، ثم عادوا ظافرين إلى العاصمة قرطبة (٣).

ومن أقربائهم الوزير القائد البراء بن مالك القرشي، الذي كان أحد كبار قادة الأمير محمد ، واشترك مع المنذر ابن الأمير محمد في قيادة الجيش الأموي الذي سيره الأمير لمحاربة عبد الرحمن بن مروان الجليقي الثائر بماردة وبطليوس (Badajox) (بغرب الأندلس) (1)، كذلك عهد إلى البراء بقيادة الجيش الأموي

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، نفسه، ج٥، ص ٩ ٢؛ ابن الأبار، نفسه، ج١، ص ٥٦ – ٤٥؛ ابن خلاون ، نفسه، ج٤ ص ١٢٣ وجدير بالذكر أن القائد عبد الملك المرواني أقدم على قتل ولده أمية في بداية المعركة لإسراعه بالانسحاب من ميدان القتال عند بداية اصطدامه بقوات اليمنية وأهل أشبيلية، وقال له عبارته المشهورة إن كنت فررت من الموت ، فقد جئت إليه، ثم أمر بضرب عنقه، أنظر (المقري ،نفح الطيب، ج٤، ص ٢)

<sup>(</sup>۲) هو قاسم (أو القاسم) بن العباس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، انظر ، (ابن حيان ، قطعة من المقتبس، تحقيق محمود مكي، ص ۹۱هه ٤٨٥) (٣) ابن حيان ، نفسه، ج٢، ص ٩٤ .

لغزو مملكة جليقية (Galicia) المسيحية في سنة ٢٦٤ هـ / ٨٧٧ – ٨٧٨م، فاتجه إلى هناك ومعه حشود غرب الأندلس، فأثخن في نصارى جليقية، وخرب مزارعهم (٢).

كما استعان الأمير المنذر بن محمد بخدمات أحمد بن البراء بن مالك القرشي، تقديراً منه لكفاءته الحربية فبعثه إلى سرقسطة (قاعدة الثغر الأعلى) ، لمحاربة بني قسي المولدين الذبن ثاروا بالثغر الأعلى واستقلوا به عن الحكومة المركزية بقرطبة منذ عهد الأمير محمد (٣).

وفي عهد الأمير عبد الله بن محمد برزت شخصية مروانية مغمورة حملت راية الجهاد ضد إسبانيا المسيحية هي شخصية الداعي أحمد بن معاوية القرشي (المرواني) المعروف بابن القط، (وهو من نسل الأميير هشام الرضا)، وتفييد المصادر بأن ابن القط كان من أهل العناية بالعلم، وخرج في سنة ٢٨٨ه عند اشتعال نار الفتن في معظم جهات الأندلس في عهد الأميرعبد الله، وأظهر عجز الأمير عن حماية ثغور المسلمين، ودعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجمهاد في سبيل الله (٤) وساعد على نجاح دعوة ابن القط المرواني أنه كان يتكهن وعوه وببشر أتباعه بالنصر، وقهر أعداء الإسلام مدعياً أنه المهدي، فلقي

<sup>(</sup>١) المقتبس، تحقيق محمود مكي، ص ٣٧٣. وراجع أيضاً: سحر عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة بطليوس الإسلامية، ج١، الأسكندرية، سنة ١٩٨٩، ص ٢٤٣ وما يليها.

<sup>(</sup>۲)انظر : المقتبس، تحقیق محمود مکی، ص ۳۸۵؛ ابن عذاری ، نفسه، ج۲، ص ۱۰۳ ،

Levi - Provencal Histoire de L'esp., Musul., t, 1,p. 321.

<sup>(</sup>٣) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١٢٣؛ ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب، ص ١٠٨، ابن حيان ، قطعة من المقتبس، تحقيق إسماعيل العربي، المغرب، سنة ١٩٩٠، ص ١٠٨،

Elias Teres, Linajes arabes, PP. 83 - 84 & Teres, Dos Familias Marwanies, P. 111

<sup>(</sup>٤) ابن حزم، نفسد، ص ٩٧؛ ابن حبان ، نفسد، تحقيق إسماعيل العربي، ص ١٥٥؛ ابن الأبار الحلة السيراء، ج٢، ص ٣٦٨ .

استجابة كبيرة لدى بربر غرب الأندلس ووسطها، وانتشرت دعوته بينهم، فانضموا إليه بأعداد كبيرة ، ثم زحف بحشوده نحو مدينة سمورة (Zamora) ، التي اتخذها أذفنش (ألفونسو الثالث) ملك جليقية أوليون Leon - ٨٨٦ لحمه ومركزاً لتوجيه الغزوات إلى أراضي المسلمين، وأقدم أثناء زحفه على تهديد الفونسو الثالث فكتب إليه يدعوه وقومه إلى الإسلام ، وينذرهم بحرب لا قبل لهم بها إذا رفضوا(١).

ولم يتردد الفونسوا أمام هذا التهديد في التحرك سريعاً، فزحف بقواته نحو قوات ابن القط واشتبك الجيشان في معركة دارت أمام سمورة قرب نهر دويرة (Rio Duero)، انتصر ابن القط في بدايتها ثم خذله زعماء البربر، وانسحبوا فجأة من المعركة ، بينما ثبت هو وقلة من أتباعه المخلصين، وقتل في اليوم الرابع للمعركة (٢٠ رجب سنة ٨٨٨ه/ يوليو ٢٠٩م)، كما قتل معظم جنده، واحتزوا رأسه ، فنصب على باب مدينة سمورة، وتعرف تلك الموقعة عند أهل الثغر بيوم سمورة. (١) وعمن تولى القيادة أيضا « في عهد الأميرعبد الله وحفيده الخليفة عبد الرحمن الناصر: عباس بن عبد العزيز بن العباس المرواني وحفيده الخليفة عبد الرحمن الناصر: عباس بن عبد العزيز بن العباس المرواني العسكرية قيادته للحملة التي خرجت من قرطبة في سنة ٨٨٥ه / ٨٩٨م، العسكرية قيادته للحملة التي خرجت من قرطبة في سنة ٨٨٥ه / ٨٩٨م، خلالها من الانتصار على العصاة البربر، وقتل بعض زعمائهم ، واستولى على حصونهم (١).

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، نفسه، تحقيق إسماعيل اعربي، ص ۱۵۱؛ ابن الأبار، الحلة السيراء، ج٢، ص ٣٦٩؛ محمد عبد الله عنان، نفسه، ق١، ص ٣٤٥؛ سحر عبد العزيز سالم، تاريخ بطليوس١، ص ٣٠٠. - ٢٩٩.

<sup>(</sup>۲) ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب، ص ۹۷، ابن حيان ،نفسه، تحقيق إسماعيل العربي، ص ۱۵۷ – ۲۱ ما ۱۵۷ – ۱۵۱ ما ۱۵۷ – ۲۲۱، ابن الأبار، نفسه، ج۲، ص ۳۲۹،

Aguado Bleye, Manual de historia de España, 1, 1,P.P. 383 - 385.

راجم أيضا محمد عبد الله عنان، نفسه، ق١، ص ٤٣٤ سحر سالم، نفسه، ج١، ص ٣٠٣.

كما أسند إليه الخليفة الناصر العديد من المهام الحربية ومنها إسناده إليه قيادة الحملة التي وجهها عقب توليه الإمارة في سنة ٣٠٠ هـ / ٩١٢م لإخضاع بني ذي النون البرير الذين خرجوا عن الطاعة، وقد قكن القائد عباس المرواني من إنزال الهزيمة بالثائر فتح بن موسى بن ذي النون وحليفه محمد بن إدريس الرباحي المعروف بابن أرة بلش عند قلعة رباح (Calatrava) (١) ، وقتل الكثير من أتباعهما ، كما أثخن في البرير بحصن كركي وجبل البرانس (٢) .

وينتسب إلى البيت المرواني أيضاً الوزير القائد سعيد بن المنذر المرواني القرشي المعروف بابن السليم، وكان مشهوداً له يحسن القيادة والكفاية العسكرية، فاستعان به الأمير عبد الرحمن بن محمد (الذي عرف فيما بعد بالناصر لدين الله) في إخماد الفتن والثورات الداخلية التي كانت مشتعلة في معظم أنحاء الأندلس عند توليه الحكم، فتذكرت المصادر العربية أنه اشترك مع الأمير عبد الرحمن في غزوة طرش سنة ٢٠٣ه / ٢٢١ – ٢٢٢م التي غزا فيها العصاة بكورة رية (مالقة Malaga) وحصن طرش Torrox (بجنوبي الأندلس) (٣).

كما عهد إليه الأمير بإخضاع الثائر محمد بن عبد الرحمن المعروف بالشيخ

<sup>(</sup>۱) حصن كركي (بالإسبانية Caracucl) يتضع نما أررده الحميري أن هذا الحصن كان يقع في شمالي قرطبة وجنوبي طليطلة على مقربة من قلعة رباح وأوريط، انظر (الروض المعطار، تحقيق إحسان عباس، ص ٦٦، حسين مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، ص ٦٦»).

<sup>(</sup>٢) ابن حيان تفسد، تحقيق إسماعيل العربي، ص ١٤٩ – ١٥٠، ابن عذاري، تفسد. ج٢، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) قلمة رباح: كانت في العصر الإسلامي من أعمال كورة جيان، وتقع على الطريق بين قرطبة وطلبة وهي من المدن الإسلامية المحدثة في الأندلس، فقد أسسها القائد على بن رباح أحد القادة في جيوش موسى بن تصير (الحميري، نفسه ٤٦٩؛ محمود مكي، مدريد العربية ، ص

الخزاعي الأسلمي الذي أعلن التمرد بقليوشة (١) في سنة ٣١٢ هـ / ٩٢٤ - ٩٢٥ م ٩٢٥ م ، غير أن ابن المنذر لم يوفق في القضاء على ثورته، مما حمل الأمير على إرسال قائد آخر لأداء تلك المهمة (٢) .

ومع إخفاقه في مهمته – سالفة الذكر ـ كان حظياً لدى الأمبر، ولم ينقصه إخفاقه من قدره ومنزلته عنده، فقد اشترك ابن المنذر معه في غزوة اشتين سنة ٣١٣ هـ ،التي هاجم فيها الأميس بقايا حصون أهل الخلاف بكورة إلبيسة (Elvira) (غرناطة – Granada)، وتمكن خلال تلك الغزوة من إخضاع حصون جيان Jaen وإلبيرة (٣) . واتجه ابن المنذر بعد ذلك إلى حصن ببشتر Bobastro معقل الثوار من بني عمر بن حفصون، ويذكر ابن القوطية بأن القائد ابن المنذر كان آخر من تولوا محاربة الثائر حفص بن عمر بن حفصون، فحاصره حصاراً شديداً دام عدة أشهر في أواخر سنة ٣١٤ هـ ، حتى أرغمه على الاستسلام للأمير، والدخول في طاعته في سنة ٣١٥هـ / ٢٧٧ – ٩٢٨م وأسدل بذلك الستار على ثورة بني حفصون التي أعيت أمراء بني أمية واستمرت فترة طويلة (٤). ولم يكتف ابن المنذر بما حققه من انتصارات بل قاد حملة موجهة إلى الحصون المجاورة لببشتر ، وكان أهلها من أكثر المتعصبين الموالين لبني حفصون المتمردين على حكومة قرطبة، ونجح في مهمته، وتم إقرار الأوضاع في جميع حصون كورة رية (٥).

<sup>(</sup>۱) قليوشة : بالإسبانية Callosa de Segura ؛ من أعمال كورة تدمير بشرق الأندلس، وهي على مسافة ستة أميال من مدينة أو ريولة، انظر (العذري، ترصيع الأخبار، تحقيق عبد العزيز الأهواني، مدريد سنة ١٩٦٥، ص ١٣، ١٤؛ ياقوت، معجم البلدان، ج٤، طبعة بيروت ، بدون تاريخ، ص ٣٩٦)

<sup>(</sup>٢) العدري، ترصيع الأخبار، ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) ابن حيان، نفسه، ج٥، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) انظر ابن حيان ، نفسه، ج٥، ص ١٢٧ - ١٢٨ ، مؤلف مجهول، مدونة الخليفة عبد الرحمن الناصر، نشر ليفي بروفنسال وغرسيه غومث، مدريد سنة ١٩٥٠، ص ٥٣، عنان، نفسه، ق٢، ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>۵) ابن حیان، المصدر السابق، ج۵، ص ۲۸۱ - ۲۸۳ ؛ ابن عذاری ، نفسد، ج۲، ص ۲۰۲ - ۲۰۳.

ولم يلبث الأمير عبد الرحمن بعد أن تلقب بألقاب الخلافة أن عهد إلى القائد سعيد بن المنذر وإبنه محمد بقيادة حملة لإخضاع ثوار طليطلة ( Toledo في سنة ٣١٨ هـ ، فحاصرا طليطلة، وأرهقا أهلها، الذين ساءت أحوالهم ، ثم انضم إليهما الخليفة (عبد الرحمن الناصر) بقواته ، مما عجل باستسلام كثير من أصحاب الحصون الثائرة، ودخولهم في الطاعة (١) ومضى القائد محمد بن سعيد بن المنذر عقب ذلك (٣٢٣ هـ) إلى منطقة الثغر الأعلى حيث بذلك جهوداً خارقة لإخضاع بعض حصون سرقسطة الخاضعة لنفوذ الثائر محمد بن هاشم التجيبي صاحب سرقسطة والثغر الأعلى (١).

ومن الأسرات الأموية المغمورة التي أسهمت أيضاً في إخماد الفتن والثورات الداخلية وإعادة الوحدة السياسية للأندلس في عهد الخليفة الناصر: بنو إسحاق المروانيون (القرشيون) الذين ينتسبون إلى إسحاق بن الوليد (من نسل عبد الملك بن عمر المرواني) (٣).

ومن بين بني إسحاق الذين برزوا في المجال العسكري القائد إسحاق بن محمد محمد بن إسحاق المرواني القرشي الذي اشترك مع الأمير عبد الرحمن بن محمد في العديد من الحملات التي وجهها لاستنزال الثوار منها: الصائفة التي بعثه بها الأميسر في سنة ٢٠٤هم / ٩١٦م إلى أهل الخلاف بكورتي تدميسر وبلنسيه، وقمكن خلالها من توطيد نفوذ الأمويين هناك، وأخضع الثوار وفتح

<sup>(</sup>١) ابن حيان ، نفس المصدر السابق ، جه، ص ٢٢٨ ،

<sup>(</sup>۲) ابن حیان ، نفسد، ج٥، ص ، ٣٦، ٣٦١ ، ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب ، ص ٢٠٧ - ٢٠٨ ، (١٥) جمهرة أنساب العرب ، ص ٢٠٠ - ٢٠٨ ، (١٥) وتجدر الإشارة إلى أن إبن خلون أمدنا بمعلومات قيمة حول بني إسحاق القرشيين، فأوضع أن الرياسة ، استقرت في إسحاق الذي سكن إشبيلية أيام الفتنة (في عهد الأمير عبد الله)، حيث استقل بها ابن حجاج ثم ابن مسلمة، وعندما تولى الناصر الحكم انتزع إشبيلية من يد ابن مسلمة، ورجع إسحاق وأولاده إلى قرطبة، فاستوزره الخليفة الناصر كما استوزر بنيه من بعده، أنظر (العبر ، ج٤، ص ١٣٩ - ١٢٠).

حصن أوربولة Orihuela (۱۱) (۱۱) ثم اتجه عقب ذلك إلى قرمونة Carmona لإخضاع واليها الثائر حبيب بن عمر بن سواده فحاصره، ولكن المدينة اسعتصت عليه، فأمده الناصر بالحاجب بدر بن أحمد على رأس جيش كبير ، وانتهى الأمر بفتح قرمونة والقبض على الثائر ابن سواده وابنه الأكبر وإرسالهما إلى الحاضرة قرطبة (۱۲).

وبالإضافة إلى ذلك لعب القائد إسحاق بن محمد القرشي دوراً مهماً في تأمين ثغور المسلمين المواجهة لمملكة جليقية المسيحيية ، فيذكر ابن حيان أن الأمير عبد الرحمن أرسله في سنة ٣٠٧ هـ على رأس جيش لدعم قوى المسلمين في منطقة الثغر الجوفي (٣). عندما اشتد عيث نصارى جليقية بتلك الناحية مما كان له أثره في إبعاد خطر النصارى الإسبان، وإجبارهم على الانسحاب، إلى داخل حدودهم (٤).

وحذا أبناء إسحاق بن محمد حذوه وانتهجوا نهجه في قيادة الجيوش واحتراف الحرب والقتال، وبرز من أبنائه: القائد أحمد بن إسحاق المعروف

<sup>(</sup>۱) انظر ابن حیان، نفسد، ج۵، ص ۱۲۷ - ۱۲۸، مؤلف مجهول ، مدونة الخلیفة عبد الرحمن الناصر، نشر لیفی بروفنسال وغرسید غومث، مدرید سنة - ۱۹۵،ص ۵۳، عنان، نفسد،ق۲،ص ۳۷۹.

<sup>(</sup>۲) ابن حیان ،نفسه، ج۵، ص ۱۳۲ - ۱۳۷، مدونة الخلیفة الناصر، ص ۵۵، عنان، نفسه،ق۲، ص ۳۸۱.

<sup>(</sup>٣) الثغر الجوفي: يتضع من بعض المصادر أن الثغر الجوفي كان يقصد بد في عصر الخلاقة الأموية تلك المنطقة الواقعة في شمالي الأندلس أي طلبطلة وما يحبط بها من حصون ومدن ثغرية مثل طلبيرة وسكتان، وهي منطقة تقع في مواجهة أراضي مملكة لبون (جلبقية) الإسبانية المسيحية، أنظر (ابن حيان ،المقتبس،ج٥،ص ٢٥٦، وقطعة من المقتبس، تحقيق محمود مكي، ص ٢١٣ – ١١٤ هـ ٢١٢ هـ ٢١٥) وبعد سقوط طلبطلة في يد الفونسو السادس ملك قشتالة سنة ١٧٨هـ / م أصبح يقصد بالشغر الجوفي المدن الواقعة بفرب الأندلس مثل بطلبوس وأشبونه وشنترين وماردة؛ ابن الخطب، أعمال الأعلام، ق٢،ص ٢١١؛ ابن خلدون العبر، ج٤، ص

<sup>(</sup>٤) انظر: المقتبس، ج٥، تحقق بدرو شالمبتا، ص ١٥٥ - ١٥٦

بصاحب الطوائف، الذي أختبع لقنت (Alicant) وقليوشة (Callosa) في سنة ٣١٦ هـ، ثم هاجم بطليوس في سنة ٣١٧ ، معقل الثائر عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن مروان الجليقي ،الذي لم يتمكن من الصمود طويلاً، فاضطر إلى الاستسلام والدخول في طاعة الخليفة الناصر لقاء ظفره بالأمان في سنة ٣١٨ هـ / ٣٩٠،

ولقد أثبت أحمد بن إسحاق بهذا الإنجاز الكبير مقدرته العسكرية العالية وكفاءته في القيادة، فحظى بتقدير الخليفة له، فلم يتردد في تقليده القيادة بالثغر الأعلى في سنة ٣٢٣هـ (٩٣٤ – ٩٣٥م)، وعهد إليه بمحاربة الثائر محمد ابن هاشم التجيبي الذي استقل بسرقسطة (قاعدة الثغر الأعلى) عن الحكومة المركزية بقرطبة (٢)، كما أسند الخليفة للقائد أمية بن إسحاق القرشي قيادة مقدمة جيسه أثناء غزوته لمحاربة بني شيريط (بني الطويل) المولدين الثوار بوشقة وبريشتر (بالثغرالأعلى)، وأسفرت تلك الغزوة عن استعادة تلك المناطق الثغرية، ودخولها في طاعة الخليفة الناصر في سنة ٣٢٣هـ (٣).

ورغم تلك الخدمات الجليلة التي قدمها بنو إسحاق المروانيين للخليفة الناصر، إلا أنه انقلب عليهم بسبب تهاون أحمد بن إسحاق (قائد الثغر الأعلى في محاربة الثوار التجيبين ، عما أدى إلى عزله، فأثار ذلك سخط أمية بن إسحاق وإلى شنترين Santarem (بغرب الأندلس) فأعلن العصيان سنة السحاق وإلى شنترين السعايات ضد بني إسحاق بأنهم يتآمرون على الدولة وعندئذ أمر الخليفة الناصر بتغريبهم في نواحي الأندلس وأنهى بذلك نفوذهم ودورهم السياسي والحربي في الأندلس (۱).

<sup>(</sup>۱) ابن حزم، جمهرة ص ۱۰۸: المقتبس، ج۵، ص ۲٤۷، ۲۵۹؛ سحر سالم، تاريخ يطليوس، ج۱، ص ۳۳۳- ۳۳۵

Teres, Dos 147 ص 148؛ العلري، نفسه، ص 24، ج٢، ص 147 familias, P.112.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم، نفسه، ص ١٠٨؛ المذري ، نفسه، ص ١٨.

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، الكامل، ج٧، ص ١٤٥ ؛ ابن خلدون ، نفسه، ج٤، ص ١٣٩؛ عنان، نفسه، ق٢، Teres, op. Cit. P. 112. ؛ ٤٠٩ - ٤٠٨ ص ٨٠٨

## ٣ - إسمامهم في العلوم والأداب والفنون

أسهم أفراد من المروانية المغمورين في الحركة العلمية والأدبية والفنية التي ازدهرت في الأندلس في عصر الدولة الأموية، فمنهم من برز في العلوم الدينية، ومنهم من برع في الأدب والشعر وعلم اللغة والنحو، وبعضهم اهتم بعلم التاريخ والأخبار، وفئة أخرى شغفت بفن الغناء والموسيقى.

## اولاً؛ في العلوم الدينية (الشرعية)؛

#### 1 - علم القراءات والتجويد،

برز عدد من المروانيين في علم القراءات ومن أمثلة ذلك: أحمد بن هشام بن أمية بن بكير القرطبي الأموي (ت سنة ٣٩٨هـ)(١)، وأحمد بن محمد بن سعيد الأموي المعروف بابن الفراء (ت أوائل القرن ٥ هـ/ ١١م)، وأصله من قرطبة، واستوطن إشبيلية ، ثم رحل إلى المشرق في رحلة علمية أدى خلالها فريضة الحج، ثم توفي في بيت المقدس (٢)، ومنهم أيضا أحمد بن عبد القادر بن سعيد الأموي الإشبيلي (ت سنة ٢٤٠هـ)، وكان من جلة علماء الأندلس في علم القراءات ، وصنف في هذا العلم كتاباً في القراءات السبع سماه التحقيق يقع في سفرين. (٣).

#### ب - التفسير ،

وعن اشتهر من المروانية في علم التنفسير: أحمد بن عبد الله بن أيوب الأموي القرطبي (عاش في القرن ٤ هـ/ ١٠ م) الذي درس في الأندلس على شيوخ قرطبة ثم رحل إلى المشرق حيث أدى فريضة الحج، وسمع بمكة على شيوخها كما سمع من علماء القيروان، وله مختصر حسن في تفسير القرآن للطبري، ومنهم أيضاً عثمان بن سعيد الأموي المعروف بابن الصيرفي (ت سنة

<sup>(</sup>١) ابن بشكول، الصلة، ق ١، ص ١٣ ترجمة رقم ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ، ق ١، ص ٤٦ ترجمة رقم ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق، ق ١، ص ٣٩ - ٤٠ ترجمة رقم ٧٦ .

ع٤٤٤)، أصله من قرطبة، واستقر بدانية وانتقل عقب ذلك إلى المشرق، وتلقى العلم بمكة ومصر والقيروان، وعاد عقب ذلك إلى بلده دانية ، فكان أحد الأثمة في علم القرآن وتفسيره ومعانيه، وجمع في هذا المجال عدة مؤلفات مفيدة (١) . جـ - اللقه والحديث:

نبغ من بين الشخصيات المنسوبة للمروانية في علوم الفقه والحديث حبيب بن الوليد بن حبيب المعروف بدحون (من نسل عمر بن الوليد بن عبد الملك المرواني)، عاش في قرطبة ودرس على شيوخها، واستوسع في علوم الفقه حتى أصبح من أعلامها المبرزين، ثم رحل إلى المشرق في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط، وأدى في هذه الرحلة فريضة الحج، وسمع من علماء الفقه والحديث، ثم قدم الأندلس بعلم وافر، فجلس للتدريس بجامع قرطبة وتوافد الناس عليه بكثرة، فأوصاه الأمير بترك التحلق .. فترك ذلك.. وتوقي بعد سنة ٢١٨ه (٢).

ومن أشهر فقها، بني مروان بقرطبة أيضاً: عبد الله بن الخليفة عبد الرحمن الناصر، وكان من جلة فقها، المذهب الشافعي، وتصفه المصادر بأنه من نجباء أولاد الخلفاء وكان محباً للعلم والعلماء، وصنف عدة مؤلفات تدل على سعة علمه منها: المسكتة في فضائل بقى من مخلد (٢).، ولقي مصرعه مقتولاً بيد أبيه في سنة ٣٣٨ أو سنة ٣٣٩ هـ،

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق، ق ٢، ص ٥٠٤ ترجمة رقم ٨٧٦ .

<sup>(</sup>۲) انظر ابن حیان، المقتبس، تحقیق محمود مکی، ص ۹۶ - ۹۰؛ المقري، نفح الطیب، ج۳، Elias Teres, Dos familias Marwanies, PP. 99 - 1()() .۲۵۸ – ۲۵۷ ص ۲۵۷ - ۲۵۷ الطیب، ج۳،

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد القرطبي، من حفاظ الحديث وأثمة الدين، رحل إلى المشرق في رحلة علمية طويلة، فروى عن الأتصة وأعلام الحديث والسنة منهم الإمام ابن حنبل وغيره، وصنف العديد من المصنفات ثم رجع إلى بلاه الأندلس فملأها علماً، ومن مؤلفاته؛ كتاب تفسير القرآن وفي الحديث مصنفة الكبير الذين رتبه على أسماء الصحابة، ومنها مصنفة في ماوى الصحابة، وتوفي بالأندلس سنة ٢٧٦ ه. أنظر (الضبي) بغية الملتمس، القاهرة سنة ماوى الصحابة، وتوفي بالأندلس عدارى، نفسه، ج٢، ص ١٠٩ - ١١٠ المقري، نفسه، ج٢، ص ٢٠٠ - ١٠١ المقري، نفسه، ج٢، ص ٢٠٠ - ١٠٠ المقري، نفسه، ج٢، ص ٢٠٠ - ٢٠٠ المقري، نفسه، ج٢٠ ص ٢٠٠ المقري، نفسه، ج٢، ص ٢٠٠ المقري، نفسه، ج٢، ص ٢٠٠ المؤلفة الم

بسبب إتهامه بالتآمر عليه (١).

ومن أبرزهم في علم الحديث: محمد بن سليمان بن أحمد بن حبيب المعروف بالحبيبي ( نسبة إلى حبيب بن عبد الملك المرواني سالف الذكر ) وكان يروى عن أهل بلده وتوفى بالأندلس في سنة ٢٧٧ه أو سنة ٣٢٨ه (٢). وأحمد بن عبد الله المرواني الحبيبي الذي روى عن بقي بن مخلد وغيره، وتوفى بالأندلس في سنة ٣٢٣ه (٣). وكذلك بشر بن حبيب ( المعروف بدحون) بن الوليد الحبيبي، وكان من رواة الحديث، وروت عنه ابنته عبده وأمه عابده المدنية الرواية عن مالك بن أنس (١). ومحمد بن معاوية الهشامي الأموى المعروف بابن الأحمر، ( ينتسب بن أنس (١). ومحمد بن عبد الملك) ويعتبر راوية النسائي، وكان قد رحل إلى المشرق ألى الخليفة هشام بن عبد الملك) ويعتبر راوية النسائي، وكان قد رحل إلى المشرق قبل سنة ٣٠٠ه، وتتلمذ على أيدى علماء العراق ومصر وغيرهما من بلدان المشرق، ويذكر الحميدي أنه كان ثقة جليلا، وظل حيا إلى قريب من عهد الخليفة المستنصر(٥).

<sup>(</sup>۱) ابن حزم، جمهرة ،ص ۱۰۲، الضبي، نفسه، ص ۳٤٦ – ٣٤٧ ترجمة ٩٣١؛ ابن الأبار، الحلة السيراء، ج١، ٢٠٠٠ ابن سعيد ،المغرب، ج١، ص ١٨٧؛ المقري، نفسه، ج٥، ص ١٢١ – السيراء، ج١، ٢٠٠٠ المخرب، ج١، ص ١٨٧؛ المقري، نفسه، ج٥، ص ١٢١ – السيراء، ج١، ٢٠٠٠ المخرب المنافعي دخل الأندلس على يد الفقيه قاسم بن محمد بن سيار الذي يعتبر داعية هذا المذهب في الحاضرة قرطبة، وكان قاسم قد تتلمذ على يد جماعة من كبار شيوخ الشافعية بالفسطاط، ثم عاد إلى الأندلس ودعا إلى ترك التقليد والأخذ بالحجة والنظر واستنباط الأحكام الفقهية من القرآن والسنة، واهتم بنشر المذهب الشافعي بين أهل بلدة قرطبة، عن طريق التدريس والتأليف، وشمله الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط برعايته إلى أن توفى في سنة ٢٧٦ أو سنة ٢٧٨ هـ

أنظر: ابن الفرضي، نفسه، ص ٣٥٥ - ٣٥٧ ترجمة رقم ١٠٤٩؛ بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، القاهرة سنة ١٩٥٥م، ص ٤٣٤؛ ليفي بروفنسال، الحضارة العربية في إسبانيا ترجمة الطاهر مكي، دار المعارف سنة ١٩٧٩، ص ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) الطبي، نفسه، ص ٧٧ ترجمة ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الحميدي، جذوة المقتبس، ص ١٢٨ ترجمة ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار التكملة، ج١، طبعة عزت المعطار الحسيني، القاهرة سنة ١٩٥٦، ص ٢٢٤ - ٢٢٥ ترجمة ١٠١؛ المقريزي نفسه، ج٣، ص ٢٥٨ - ٢٥٩.

#### التصوف

اتجه بعض الأمويين إلى التصوف والزهد علاوة على مشاركتهم فى العلوم الدينية، فظهر منهم: قاسم بن حامد الأموي (عاش فى ربة أواخر القرن كه/١٠)، وكان فقيها زاهداً ناسكا، تولى الفتيا فى بلده، وقبل وفاته وقف كتبه لكي ينتفع بها طلاب العلم(١). ومنهم أيضا سعيد بن محمد بن جعفر الأموى (ت سنة ٤٤٨هه) وأصله من طليطة، وكان من المتصوفة الذين نبذوا الدينا وعكفوا على العبادة (٢).

ولم يقتصر التصوف على الرجال، بل شاركت فيه بعض النساء الأمويات وأبرزهن البهاء بنت الأمير عبد الرحمن الأوسط (ت سنة ٣٠٥ هـ)، ويصفها ابن حياة بأنها كانت خيرة زاهدة عابدة - شديدة الرغبة في الخير كما برعت في كتابة المصاحف التي تقوم بحبسها على المساجد (٣).

#### ثانيا - في الادب

برع الكثير من الأمويين في الأدب وظهر منهم فحول في الشعر منهم: عبد الملك بن بشر بن عبد الملك المعروف بالبشرى (ينتسب إلى الخليفة مروان بن الحكم الأموي)، وكان قد دخل الأندلس في بداية عهد الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) كما سبقت الأشارة، وبصفة ابن سعيد بأنه من فتيان قريش وأدبائها وشعرائها (1).

غسادرته المنسيل في مسعستسرك

<sup>(</sup>٥) الحميدي، نفسه، ص ٨٨ - ٩٠ ترجمة ١٤٠؛ ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب، ص ٩٣.

<sup>(</sup>١) ابن الفرضي،نفسه، ص ٣٦٠ ترجمة ١٠٦١.

<sup>(</sup>٢) ابن بشكوال، الصلة، ق١،ص ٢٢٢ ترجمة ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) المقتبس، تحقيق محمود مكي، ص ٤٤٤ هـ ١٨؛ ابن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة، السفر الثامن، ق٢، تحقيق محمد بن شريفة، المغرب، بدون تاريخ ، ص ٤٨٤؛ شوقي ضيف، تاريخ الثامن، ق٢، تحقيق محمد بن الأدب العربي (عصر الدول والإمارات - الأندلس) طبعة دار المعارف، بدون تاريخ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار، الحلة السيراء، ج١، ص ٨٥؛ ابن سعيد المغرب، ج١، ص ٦٠، ومن شعر عبد الملك بن بشر المرواني في مقتل والده على يد العباسيين:

لست أنسى مسصسرعساً من والد

سيسد ضسخم وعم مسفستسقسد السيسسن عسسم وأب زاك وجسسد

ومن اشتهر منهم فى القرنين الثالث وارابع الهجريين: محمد بن هشام المرواني القرشى (ينتسب إلى سعيد الخير بن الحكم الربضى)، وله مؤلف فى أخبار شعراء الأندلس (١). وأحمد بن صفوان بن العباس القرشى، ومالك بن محمد (وهما من نسل عبد الملك بن عمر المروانى)، ويذكر ابن حيان بأن مالك بن محمد هذا كان من ملا أهل الأدب فى زمانه ...، ومن الشعراء المفلقين المطبوعين.. (٢).

وبرز في عهد الناصر وابنه المستنصر: الشاعر أحمد بن محمد بن مروان بن المنذر بن عبد الرحمن الأوسط وكان غرة في بيت أهل الخلافة أدبا وشعرا وله قصيدة طويلة في مدح الخليفة الناصر عقب عودته من بعض غزواته (٣). والشاعر محمد بن يزيد الأموى المعروف بالحصني (من نسل مسلمة بن عبد الملك بن مروان) دخل الأندلس في سنة ٣٤٩ هـ فأكرمه الخليفة الحكم المستنصر، وكان أديبا شاعرا،

وممن ظهر منهم فى عهد المنصور بن أبي عامر: سعيد بن محمد المروانى المعروف بالبلينه (أى نحو البحر)، وينتسب إلى الوزير القائد عبد الملك ابن عمر المروانى، وكان من نبها، بني مروان ومتقدمى شعرائهم (1)، وعبد الله بن عبد العزيز المرواني القرشي المعروف بالبطرشك (٥)، ومروان بن عبد الرحمن بن مروان بن الناصر لدين الله المعروف بالطليق (١)، المرواني، وكان أكثر شعره في السجن،

أنظر: (الحلة السيراء،ج١، ص٥٨).

<sup>(</sup>١) ابن الكتاني ، كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، تحقيق إحسان عهاس، بيروت سنة ١٩٨٦، ص ٢٧٨؛ الثعالبي، يتيمة الدهر، ج٢، تحقيق محي الدين عبد الحميد ، بيروت سنة ١٩٨٧، . ص ١٥، ٣٣؛ المقري، نفسه، ج٥، ص ١٣٧ - ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس، تحقيق إسماعيل العربي، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣) المقتبس، ج٥، تحقيق بدروشالميتا، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أنساب العرب، ص ١٠٤؛ ابن الفرضي، نفسد، ق٢، ص ١١٥ – ١١٨ الرجمة ١٤٠٥.

<sup>(</sup>ه) المبيدي نفسه، ص ٧٦٧ رقم ٥٥٩؛ الملة السيراء،ج١،ص ٢١٥- ٢١٨؛ ابن سعيد،نفسه، ج٢، ص ١٠.

<sup>(</sup>٦) سمي بالطليق الأنه سجن في عهد المنصور بن أبي عامرة مدة طويلة لقتله والده، ثم أطلقه المنصور بعسد ذك فسعسرف بالطليق، وتوفي قسريبساً من سنة ١٠٠ عد، أنظر (الحلة

وتذكر المصادر بأنه كان في بني أمية كابن المعتز في بني العباس، ملاحة شعر، وحسن تشبيه ... (١١).

#### ثالثاً: في علم اللغة والنحو :

اختص بعلم اللغة والنحو من الأمويين كل من : المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية بن محمد عبد الله المرواني المعروف بالمذاكرة (1). ( من نسل المنذر بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) ، عاش في القرن (1) هم ومن ولده : محمد بن إبراهيم بن معاوية بن المنذر المعروف بالمصنوع (1) سنة (1) هم وكان من أضبط الناس للغة وأحفظهم لها (1) ، كما كان شاعراً ، وكذلك عبد العزيز بن حكم بن أحمد بن الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط، وكان من أهل قرطبة ، وأحد علماء النحو في زمانه (1) ، ومنهم أيضاً محمد بن مروان بن عيسى الأموي (1) سنة (1) ، وكان بارزاً في علوم عدة لاسيما علم اللغة (1) .

ومن أمثلة شعره في وصف السجن:

انظر: ( الحلة السراء ، ج١، ص ٢٢٢).

(٢) يذكر ابن حزم أنه لقب بالمذاكرة لأنه كان مقدماً في علم اللغة والنحو، وكان متى لقى رجلاً من إخرانه قال له : هل لك في مذاكرة باب من العربية؟ انظر (جمهرة ، ص ٩٥).

Teres, Linajes arabes, PP 70 71 ، ۹۵ صه ۹، ۲۱ (۳) ابن حزم، نفسه، صه ۹، ۲۱ ما

(٤) ابن الفرضي ، نفسه، ص ٢١٩ ترجمة ٨٣٦.

السراء، ج١، ص ٢٢٠ - ٢٢١م.

<sup>(</sup>۱) انظر: التفاصيل عن الشاعر الطليق المرواني وغاذج من شعره في :الحميدي، نفسه، ص ٣٤٢ ترجمة ج١، ص ١٩١ ترجمة ١٩٤؛ ابن دحية ، المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقيق إبراهيم الإبياري وحامد نفسه، ص ٢٨٠؛ هنري بيريس ، الشعر الأندلسي، ترجمة الطاهر مكي، دار المعارف صنة ١٩٨٨، ص ٥٠ - ٢٠.

## رابعا- في علم التاريخ والاخبار،

اهتم نفر من الأمويين بعلم التاريخ والأخبار ومن أبرزهم: معاوية بن هشام المرواني القرشي المعروف بالشبانسي أو الشبنسي، (وينتسب للأمير هشام الرضا)، وهو من أهل قرطبة، عاش في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع الهجري، وله تأليف في نسب العلوبين وغيرهم من قريش سماه التاج السني في نسب آل علي، وينسب إليه تاريخ في دولة قومه بني مروان بالأندلس، اعتمده عليه ابن حيان في كتابه المقتبس من أنباء أهل الأندلس حيث نقل عنه ابن حيان معلومات قيمة تتعلق بزيادة الأمير عبد الرحمن الأوسط في جامع قرطبة، وعدد بلاطات (أروقة) الجامع، ومن نبغ من أبناء الأمير عبد الرحمن الأوسط في المروانيين (۱).

وقد امتدحت المصادر المؤرخ معاوية بن هشام فوصفه ابن حيان بنسابة أهل البيت الأموي، وأنه كان أثبت معرفة بأخبار قومه، ويضيف ابن الأبار بأنه كان أديباً إخبارياً، وتاريخياً فصيحاً (٢).

واعتمد معاوية الشبانسي ضمن مصادره على والده هشام الذي كان معاصراً لكثير من حوادث الأندلس فروى عند بعض أخبار الأمير عبد الرحمن الأوسط وغزواته إلى الثوار والممالك الإسبانية المسيحية (٣).

<sup>(</sup>٥) ابن بشكرال، نفسه، ق٢، ص ٢٢٥ ترجمة ١١٤.

<sup>(</sup>۱) أنظر: جمهرة أنساب العرب، ص ٩٥؛ قطعة من المقتبس، تحقيق محمود مكي ص ٢٤، ١٠، ٩٦؛ الإبار ، التكملة ج٢، ص ٦٩٢ ترجمة ١٧٤١؛ حرب ٢٩١، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤ هـ ١٨٤؛ ابن الأبار ، التكملة ج٢، ص ٢٩٢ ترجمة ١٧٤١؛ عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة، ج١، بيروت سنة ١٩٧١، ص ٢٩٢؛ جنتالث بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس ، ص ٢١٠

Teres, Linajes arabes, p. 72.

<sup>(</sup>٢) المقتبس، تحقيق محمود مكى، ص ٢٤؛ ابن الأبار، التكملة، ج٢، ص ٦٩٢ ترجمة ١٧٤١

ومن الإحباريين والمؤرخين من المروانيين أيضاً عبد الله بن عبد الرحمن الناصر لدين الله، الذي كان إخبارياً مشهوراً، ومن مؤلفاته: كتاب العليل والقتيل في أخبار ولد العباس، وكان يقع في عدة أسفار، انتهى به خلافة الراضي بن المقتدر العباسي (ت سنة ٣٢٩ هـ) (١)

ومنهم: أحمد بن عبد الله الحبيبي القرشي (ت سنة ٣٣٠ هـ) من نسل حبيب بن عبد الملك المرواني ، وكان راوية إخبارياً، وهو ممن اعتمد عليهم المؤرخ إسحاق بن سلمة القيني ( من أهل رية) الذي ألف كتاباً في «أحبار رية وحصونها وحروبها» (٢)، والفقيه الإخباري عبد الله بن الوليد الأموي ( ت سنة ٣٧٨ هـ)، الذي يصفه ابن الفرضي بأنه كان حافظاً للأخبار ").

## خامسا - هي الفنون :

شغف جماعة من الأمويين بفن الغناء والموسيقى ، فكانوا إما من المشاركين فيه، أو نمن كانوا يشجعون أصحاب المواهب الفنية من المغنيين والموسيقيين على إبراز مواهبهم ، ويغدقون عليهم الأموال والهبات.

ومن أمثلة هؤلاء: سعيد الخير بن الحكم الربضي (ت سنة ٢٤ ه) ، وكان يميل إلى عقد مجالس الأنس والطرب في قصره، حيث كانت له ستارة (١٤) شهيرة بقرطبة (١٥).

<sup>(</sup>۱) الضبي، نفسه، ص ۳۲۳ - ۳٤۷ ترجمة ۹۳۲ الحلة السيراء، ج۱ ص ۳ ۲ ابن سعيد . نفسه، ج۱، ص ۱۸۷ م۱۸۸

٢١) ابن الفرضي، نفسه، ص ٣٤رقم ١١؛ المقتبس تحقيق محمود مكي، ص ٩٦، ص ٢ ه هـ ٢٥، ص ٢٥، ص ٢٥، ص ٢٥، ص ٢٥

<sup>(</sup>٣) ابن الفرضي، نفسه، ص ٢٥٢ ترجمة رقم ٧٦٩

الفظ الستارة على المكا الذي تستتر فيه الجواري والقيان في قصور الأمراء والأثرياء.
 وكان يقصد به أيضاً الموضع المخصص لإقامة حفلات الغناء والموسيقى، انظر (المقتبس، تحقيق محمود مكى، ص ٥ هـ ٢٤٣)

ا ۱ داد العرب، ص ۱۹۹ المقتبس تحقیق محمود مکي ص ۹۲ الاناد الاتاب العرب، ص ۱۰۱۱ ا ۱۱۱۱۲ ا ۱۲۱۲ ا

كذلك كان المطرف بن الأمير محمد عالماً بالغناء ، فيذكر ابن حيان أنه «كان شغوفاً بالسماع مشمناً في محسنات القيان حتى لغا في الموسيفى ، فبلغ منه علماً ، وضرب بالعود ضرباً حسناً ، وصاغ عليه أصواتاً معجبة ، وطرق لنفسه طريقة حسنة حملها المغنون عنه .. » ، وقد توفي المطرف معتبطاً في حياة أبيه (١) . واشتهر من أولاده: عثمان وإبراهيم إبنا المطرف بن الأمير محمد ، وكانا من العارفين بفن الغناء (١) ، كما برز في فن الغناء والموسيقى من أبناء الخليفة عبد الرحمن الناصر: ابنه عبد العزيز الذي كان شاعراً مغرماً بالخمر والغناء (٣) .

#### ٤ - إسمامهم في البناء والعمارة:

أسهم الأمويون في ازدهار فن العمارة خاصة في الحاضرة قرطبة، فأقاموا الدور والقصور والمنيات والمساجد والمقابر وغير ذلك من المنشآت الدينية والمدنية.

#### 1 - البدور،

تنسب العديد من الدور في قرطبة وغيرها من مدن الأندلس إلى شخصيات من المروانيين، ومن ذلك: دار المطرف بن الحكم الربضي بقرطبة، ودار عبد الله بن عبد الرحمن الأوسط، قرب باب القنطرة ، ودار محمد بن سعيد الأموي الواقعة بمنية عبد الله شرقي قرطبة، ودار مطرف بن الأمير عبد الله، على مقربة من قنطرة قرطبة (1). وعلاوة على ذلك قام محمد بن إسحاق القرشي ( المرواني)

<sup>(</sup>١) المقتبس، نحقيق محمود مكي، ص ٢٠٥ - ٢٠٦؛ ابن الأبار، الحلة السيراء، ج١، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد، المغرب، ج١، ص ١٨٩ ترجمة ١٢١، ويذكر ابن سعيد المغربي أن عبد العزيز بن الناصر ترك الخمر لبغض أخيد الحكم المستنصر فيها فقال المستنصر: لو ترك الغناء لكمل سروره، ورد عبد العزيز بقوله « والله لا تركته حتى تترك الطيور تغريدها، مما يدل على شدة تعلقه بفن الغناء والموسيقي، انظر (المغرب في حلى المغرب، ج١، ص ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر ابن القرطية، نفسه، ص ٩٣، ١١٧؛ المقتبس، ج٥ تحقيق شالميتا، ص ١٨، ١٩، ١٥٠ قطعة من المقتبس، تحقيق عبد الرحمن الحجي، ص ١٥٣؛ ابن عذارى نفسه، ج٢، ص ١٤٦؛ عبد العزيز سالم، قرطبة، ج١، ص ٢٢ - ٢٢١ حمدي عبد المنعم، مجتمع قرطبة، ص ٣٣٥ – ٣٨٧

ببناء دار فخمة له بمدينة سرقسطة، وهي التي وهبها الخليفة عبد الرحمن الناصر لحكم بن منذر التجيبي لدخوله في الطاعة (سنة ٣٢٦)، عقب نكبة الخليفة لبني إسحاق القرشيين (١).

#### ب - المنيات ،

اهتم الأمويون ببناء قصور خلوية لهم بين جنات وبساتين عرفت بالمنيات خارج الحاضرة قرطبة، وكانوا يقصدونها من أجل النزهة والراحة وعقد مجالس الأنس والطرب والتمتع بجمال الطبيعة بعيداً عن صخب العاصمة وضجيجها(٢).

ومن أمثلة ذلك: منية المغيرة، وهي تنسب إلى المغيرة بن الأمير الحكم الربضي، وكانت تقع بربض منية المغيرة في شرقي قرطبة (المدينة الشرقية) (٣)، ومنية أبي الحكم المنذر بن الناصر (المعروف بابن القرشية)، وكانت تقع بموضع يسمى الشمامات (أو الشاعات) على نهر قرطبة (٤).

#### جـ - المساجد والمقابر:

من المساجد التي أمر الأمويون بإنشائها ونسبت إليهم: مسجد البها ، بنت الأمير عبد الرحمن الأوسط، وكان يقع بربض الرصافة بقرطبة (٥) ، ومسجد أم

<sup>(</sup>١) العذري، ترصيع الأخبار،، ص ٥٢ .

Torres Balbas, Ciudades Hispano - Musulmanas, t,1, p. 138 & (Y) Rachiel Arie, España musulmana, p. 213.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم ، جمهرة، ص ٩٨؛ أحمد فكري، قرطبة في العصر الإسلامي، الإسكندرية سنة ١٩٨٣. ص ١٧١؛ حسين مؤنس، وصف جديد لقرطبة، ص ١٦٨، ١٧٩؛ حسين مؤنس، وصف جديد لقرطبة، T. Balbas, op. cit, t. 1,p. 1141. ، ١٦٩، ص ١٦٦٦ - ١٩٦٦ مجلة المعهد المصري بمدريد سنة ٦٠ - ١٩٦٦، ص ١٦٦٩، ١١4١. م

<sup>(</sup>٤) المقتبس، تحقيق عبد الرحمن الحجي، ٤٣ ، ٢٢٨؛ عبد العزيز سالم، نفسه، ج١، ص ٢٠٩ – ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة، السفر الثامن، ق٢، تحقيق محمد بن شريفة، ص ٤٨٤.

سلمة بنت محمد بن الحكم الربضي (زوجة الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط) ، وكان يقع بالجهة الشمالية من قرطبة، كما تنسب إليها مقبرة واسعة بربض مسجد أم سلمة قرب مقبرة اليهود، خارج باب اليهود (باب ليون) من أبواب سور قرطبة الشمالي (١) .

وهناك أيضاً مقبرة ابن العباس أو بني العباس، والمرجح أنها تنسب لأبناء الوزير القائد العباس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر المرواني القرشي – سالف الذكر –، وكانت تقع قرب باب عباس خارج السور الشرقي لقرطبة (٢).

## د - منشآت أخرى :

من المنشآت الأخرى التي أسست بتوجيه من البيت المرواني: أصلاح قنطرة سرقسطة (٢٢٤هـ)، وبناء سور قلعة رباح (٣)، (سنة ٢٣٩هـ) على يد الحكم بن الأمير عبد الرحمن الأوسط (٤). وإنشاء القصر القديم بإشبيلية المعروف بدار الإمارة، الذي أمر الوزير القائد سعيد بن المنذر القرشي المعروف بابن السليم سالف الذكر – ببنائه، وحصنه بسور من الحجر (٥).

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب، ص ٩٩؛ عبد العزيز سالم، قرطبة ج١، ص ١٨٠.

T. Balbas, op. ، ۲۲۲ ، ص ۱۸۷؛ عبد العزيز سالم نفسه، ج۱، ص ۲۲۲، 1. p. 260 . cit, t, 1. p. 260 .

<sup>(</sup>٣) يبدو أن مدينة قلعة رباح تعرضت للتخريب والإهمال، ولذا قام الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط بتعميرها وتحصينها، ونقل الناس إليها لسكناها، انظر (الحميري،نفسه، ص ٤٦٩؛ محمود مكى، مدريد العربية، القاهرة، بدون تاريخ، ص ١٦).

<sup>(</sup>٤) ابن عذاری ، نفسد، ص ۸۵ ، ۹٤ .

<sup>(</sup>٥) الحميري، نفسه، ص ٥٩ ؛ عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص ٢٨٢.

#### خاتمة

ويجدر بناء في ختام البحث أن نشير إلى حقائق أمكن التوصل إليها من خلال تحليل ومناقشة النصوص التي وردت بالمصادر، ومن أهمها ما يلي:

أولاً: أن الحاضرة قرطبة كانت أهم مركز لتجمع تلك الشخصيات الأموية (المروانية) المغمورة، غير أن أعداداً منهم استقرت أيضاً في مدن مجاورة مثل بلكونة Porcuna (من أعمال قرطبة) وإشبيلية Sevilla وقبرة (Cabra) (۱۱).

ثانياً: أن تلك الشخصيات المغمورة من بني أمية التي تنتمي إلى الأسرة الأموية الحاكمة في الأندلس، تمتعت بصفة عامة بالثراء والنفوذ وبمركز مرموق في الدولة، فتشير المصادر إلى أنهم امتلكوا الضياع، « وكانت لهم وجاهة»، ورياسة وثروة (٢).

ثالثاً: أن الأمويين في الأندلس كان يطلق علهم - غالباً - اسم المروانيين ،نسبة إلى الخيلفة الأموي مروان بن الحكم الذي ينتسب إليه خلفاء الفرع المرواني من بني أمية في الشام، كما ينتسب إليه أمراء وخلفاء الأندلس في عصر الدولة الأموية، ومن جهة أخرى كان يطلق عليهم أحياناً اسم القرشيين، وأحياناً أخرى اسم الأشراف أو الشرفاء (٣).

<sup>(</sup>۱) جمهرة، ص ۸۹، ۹۱؛ المقتبس، تحقيق محمود مكي ، ص ۹۷؛ الضبي ، نفسد، ص ۹۷؛ ابن سعيد ، المغرب، ج۱، ص ۲۲.

<sup>(</sup>۲) ابن حزم، جمهرة، ص ۷۹، ۱۰٤، ۱۰۸، ۱۰۲.

<sup>(</sup>٣) ابن الفرضي، نفسه، ق٢، ص ٧٨ ترجمة ١٣٢٠؛ أخبار مجموعة، ص ١٠٢؛ جمهرة ،ص ٩٩؛ ابن الفرضي، نفسه، ق٢، ص ٧٨ ترجمة ١٣٢٠، أبي على الصدفي، القاهرة ، سنة ١٩٦٧، ص ١٥٨ ترجمة ١٤٠٤، العجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي، القاهرة ، سنة ١٩٦٧، ص ١٥٨ ترجمة ١٤٠٤، ٢٠٠٥ Teres, Dos familias, p. 94 . ١٣٤

رابعاً: أن هؤلاء المروانيين كان يجري عليهم العطاء مع القرشيين، حيث كان لهم ديوان سمي «ديوان قريش»، ولذا تمتعوا بحياة رغدة باعتبارهم من نسل البيت الأموي العريق الذي ينتسب إلى أهم قبيلة عربية، وهي قبيلة قريش (قبيلة النبي علله عن مصالحهم)، ومن جهة أخرى كان لهؤلاء المروانيين (أوالقرشيين) نقيب يمثلهم أمام السلطة الحاكمة، ويدافع عن مصالحهم، ويطلق عليه «نقيب القرشيين» (١).

خامساً: أنه نتيجة للفتنة القرطبية (أوائل القرن ٥ه/ ١١م) تغير مركز تجمع الأمريين، ولم تعد قرطبة مكاناً آمناً لهم، فاضطروا إلى الرحيل عنها ، بحثاً عن مناطق آمنة نسبياً بشرق الأندلس مثل بلنسيه (Valencia) و ودانية (Denia) والمربة (Almeria) (۷).

سادساً: أن الفتنة القرطبية أثرت تأثيراً خطيراً على الأمويين - مثل غيرهم من طبقات المجتمع القرطبي - فاضطروا بعد زوال نفوذهم إلى الانزواء بعيداً عن حياة الترف والجاه واندرجوا ضمن طبقة العامة، وموهوا على الناس، فأصبحوا يلقبون فحسب بالقرشيين ،حتى لا يعرف نسبهم، كما اتجه بعضهم إلى العمل في حرف بسيطة من اختصاص طبقة العامة مثل تغسيل الموتى، وتأديب الصبيان بالكتاتيب، وكتابة الوثائق (٣).

<sup>(</sup>٢) این حزم، نفسه، ص ۹۹، ۹۷ ، ۹۹؛ این بشکرال، نفسه ص ۵۰ .

<sup>(</sup>٣) ابن بشكرال، نفسه، ق١، ص ٣٨، ٣١ ترجمة ٧٥، ص ٤٤؛ ابن الأبار، التكملة، ج١، ص٣٨٩.

سابعاً: أن سقوط الخلافة الأموية بقرطبة ، هز أعماق معظم الأمويين، وأثر ذلك على حياة على حالتهم النفسية وسلوكهم في المجتمع، حيث اتجه بعضهم إلى حياة الزهد والتصوف والعكوف على العبادة وتولى الإمامة والصلاة بالمساجد (١) ، ولعل الدافع إلى ذلك إحساسهم بتقلب الحياة الدنيا، وعدم استمرارها على حال واحدة، بعد أن تغير وضعهم عن عز وجاه إلى فقر وذل.

(١) ابن بشكوال، نفسد، ق١، ص ٣٨- ٣٩؛ ابن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة ، بقية السفر الرابع، تحقيق إحسان عباس، ص ٤٢ -- ٤٣ .

ملحق رقم (١)
شجرة نسب أسرة «حبيب بن عبد الملك المرواني»
الخليفة الأموي مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس القرشي
عبد الملك

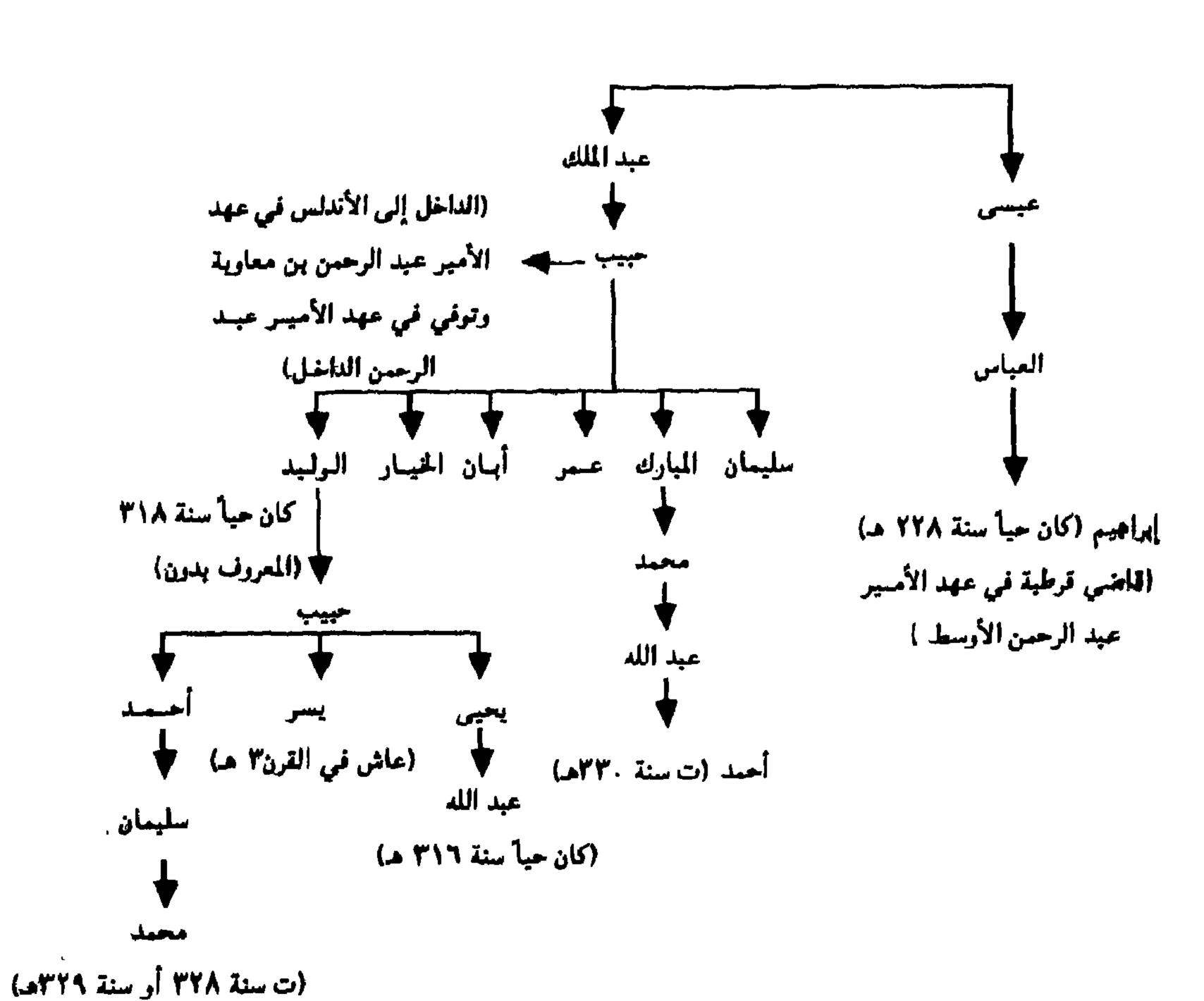

ملحو فم ۲ شحره بسب مره «عبد الملك س عبر المرواني» الخليفة الأموى مروان سالحكم (الداخل إلى الأندلس مي مهد عبد الملك الأمير عبد الرحمن بن معاوية عبدالله عمر هشام بشر فهد الجويثرة الحكم عبد العرير مروال ربال أمان يريدإبراهيم ذواله الرليد العباس أأوليد مالك ت سنة ۲۱۹ إسحاق محمد البراء (كان حياً سنة ٢٧٦هـ) عبد الله إبراهيم أحمد كان حياً كان حياً (قتل سنة)كان حياً سنة مالك (كان حيا سنة ٧٥) (mito774a) (mit3777a) 077a (mito777a) (قتل سنة ۲۷۲) امية أحمد کان حیاً سنة کان حیاً سنة (کان حیاً ۲۲۲هـ سنة ۲۷۲هـ) (.47.7 إبراهيم عبدالملك عبد العزير کان حیا سنة كان حياً سنة کان حیأ \_AYOL -ATIT TYAZim عمرو عبد الله العامس (ت سنة ١ . ٢هـ) إيراهيم مسمدد عيد. الملك أحمد المعروف بالسليشة كان حياً في أواجر القون ٤ هـ.

## مصادر ومراجع البحث

#### اولا: المصادر العربية:

- ١ ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة، طبعة عزت العطار الحسيني، القاهرة،
   سنة ١٩٥٦م.
- ٢ ابن الأبار: المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي، القاهرة، سنة 1970 -
  - ٣ ابن الأبار: الحلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة سنة ٩٦٣م.
    - ٤ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، ج٥، طبعة بيروت سنة ١٩٨٧.
- ٥ الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، نشر مكتبة الثقافة الدينية،
   القاهرة بدون تاريخ.
- ٦ -- ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، بيروت سنة ١٩٧٩ .
  - ٧ ابن بشكوال: الصلة، القاهرة، سنة ١٩٦٦.
- ٨ ابن حزم: نقط العروس في تواريخ الخلفاء ، تحقيق شوقي ضيف، مجلة كلة
   الآداب جامعة القاهرة سنة ١٩٥١ .
- ١٠ ابن حيان: قطعة من المقتبس (خاصة بعهد الأمير عبد الرحمن الأوسط والأمير محمد)، تحقيق محمود مكى بيروت، ١٩٧٣.
- ۱۱ ابن حيان: قطعة من المقتبس (خاصة بعهد الأمير عبد الله) تحقيق إسماعيل العربي، المغرب، سنة ١٩٩٠.
- ۱۲ ابن حیان: قطعة من المقتبس (خاصة بعصر الخلیفة الناصر) تحقیق بدرو شالمیتا، مدرید، سنة ۱۹۷۹.
- ۱۳ ابن حيان: قطعة من المقتبس (خاصة بالخليفة الحكم المستنصر)، تحقيق عبد الرحمن الحجى ، بيروت سنة ۱۹۸۳.

- ١٤ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة ، تحقيق محمد عبد الله عنان،
   القاهرة سنة ١٩٧٣م.
- ١٥ ابن الخطيب: أعسمال الأعلام، ق٢ (الخاص بالأندلس) تحقيق ليفي بروفنسال ، الرباط سنة ١٩٣٤.
  - ١٦ ابن خلدون: العبر وديوانن المبتدأ والخبر، طبعة بيروت سنة ١٩٧١.
- ١٧ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب، تحقيق شوقي ضيف طبعة دار
   المعارف ، بدون تاريخ.
- ١٨ ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقيق إبراهيم الإبياري، وحامد
   عبد الحميد وأحمد بدوي، القاهرة سنة ١٩٥٤.
- ۱۹ ابن دارج القسطلي: ديوان ابن دراج، تحقيق محمود مكي، ط۲، نشر الكتب الإسلامي سنة ۱۳۸۹هـ
- · ٢ ابن عبد الله المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ،السفر الثامن، ق٢، تحقيق محمد بن شريفة، المغرب، بدون تاريخ.
- ٢١ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، بقية السفر الرابع، تحقيق إحسان عباس، بيروت، بدون تاريخ.
- ۲۲ ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق كولان وليفي بروفنسال، بيروت سنة ١٩٨٠م.
  - ٢٣ ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس، القاهرة، سنة ١٩٦٦م.
- ٢٤ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ، تحقيق إبراهيم الأبياري، نشر دار الكتاب المصري، واللبناني، بدون تاريخ.
- ٧٥ ابن الكتاني: كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، تحقيق إحسان عباس ، بيروت سنة ١٩٨٦.
- ٣٦ التعاليي: تيميه الدهر، ج٢، تحقيق محيي الدين عبد الحميد ،بيروت سنة ١٩٧٣ ١٩٧٣م.

- ٢٧ الحميدي: جذوة المقتبس، طبعة لجنة إحياء التراث، القاهرة، سنة ١٩٦٦م.
- ۲۸ الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس بيروت سنة ١٩٨٤.
  - ٢٩ الخشني: قضاة قرطبة، طبعة لجنة إحياء التراث، القاهرة، سنة ١٩٦٦م.
  - ٣٠ الضبي: بغية الملتمس، طبعة لجنة إحياء التراث، القاهرة سنة ١٩٦٧م.
- ٣١ الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٧، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار المعارف، بدون تاريخ.
- ٣٢ العذري: ترصيع الأخبار، تحقيق عبد العزيز الأهواني، مطبعة المعهد العادري: المصيع الأخبار، تحقيق عبد العزيز الأهواني، مطبعة المعهد المصري عدريد، سنة ١٩٦٥م.
- ٣٣ المقري: نفح الطيب من غبصن الأندلس الرطيب، تحقق يوسف البقاعي، بروت سنة ١٩٨٦.
- ٣٤ المقريزي: اتعاظ الحنفا، ج٢ تحقيق محمد حلمي أحمد، القاهرة، سنة ١٩٧١م.
- ٣٥ مؤلف مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس، تحقيق إبراهيم الإبياري، نشر دار الكتاب المصري واللبناني، سنة ١٩٨١م.
- ٣٦ مؤلف مجهول: ذكر بلاد الأندلس، تحقيق لويس مولينا، مدريد، سنة ١٩٨٣.
- ٣٧ مؤلف مجهول: مدونة الخليفة عبد الرحمن الناصر، نشر ليفي بروفنسال وغرسيه غومث، مدريد سنة ١٩٥٠ .
  - ٣٨ النباهي المالقي: تاريخ قضاة الأندلس، طبعة بيروت ، بدون تاريخ.
- ٣٩ النويري : نهاية الأرب: ج٢٣ (الخاص بالمغرب والأندلس) ، تحقيق أحمد كمال زكي، نشر الهيئة العامة للكتاب، القاهرة سنة ١٩٨٠ .
  - ٠٤ ياقوت الحموي: معجم البلدان، طبعة بيروت، بدون تاريخ.

#### ثانيا- المراجع العربية الحديثة المعربة:

- ١ إبراهيم عبد المنعم سلامة: الأندلس بين سقوط الدولة العامرية ونهاية الخلافة
   الأمرية، رسالة ماجستيس غير منشورة نوقشت بآداب
   الاسكندرية سنة ١٩٩٣م.
- ٢ أحمد فكري (دكتور): قرطبة في العصر الإسلامي، نشر مؤسسة شباب
   الجامعة الإسكندرية، سنة ١٩٨٣م.
- ٣ أحمد محمد الطوخي (دكتور): حول اصطلاح المصارة في طبوغرافية المدن
   الأندلسية والمغربية، بحث مقبول للنشر بمجلة جمعية الآثار
   بالأسكندرية.
- ٤ أحمد مختار العبادي ( دكتور) دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، الاسكندرية سنة ١٩٦٨.
- ٥ أحمد مختار العبادي (دكتور) : في تاريخ المغرب والأندلس، الاسكندرية،
   بدون تاريخ.
- ٦ أحمد مختار العبادي (دكتور) : في التاريخ العباسي والفاطمي،
   الاسكندرية سنة ١٩٨٧م
- ٧- جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكرت الأندلسي، تجربة حسين مؤنس، القاهرة، سنة ١٩٥٥.
- ۸ -- حسين مؤنس (دكتور): فجر الأندلس، الدار السعودية للنشر، جدة سنة ١٩٨٥.
- ٩ حسن مؤنس (دكتور): معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار المستقبل،
   القاهرة سنة ١٩٨٠م.
- ١٠ حسين مؤنس (دكتور) : وصف جديد لقرطبة، مجلة المعهد المصري بمدريد،
   سنة ١٩٦٥ ١٩٦٦م.
- ١١ حمدي عبد المنعم محمد (دكتور) : التاريخ السياسي لمدينة أشبيلية في

- العصر الأمري، الاسكندرية سنة ١٩٨٧.
- ۱۲ -- حمدي عبد المنعم محمد (دكتور): مجتمع قرطبة في عصر الدولة الأموية، رسالة دكتوراه غبر منشورة نوقشت بآداب الأسكندرية ١٩٨٤م.
- ۱۳ سحر عبد العزيز سالم: (دكتورة): بنو خطاب بن عبد الجبار التدميري، (أسرة من المولدين بمرسية)، نشر مؤسسة شباب الجامعة الأسكندرية، سنة ۱۹۸۹م.
- ١٤ سحر عبد العزيز سالم: (دكتورة): تاريخ مدينة بطليوس الإسلامية،
   الاسكندرية سنة ١٩٨٩م.
- ١٥ السيد عبد العزيز سالم (دكتور): تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، الأسكندرية، بدون تاريخ.
- ١٦ السيد عبد العزيز سالم (دكتور): العصر العباسي الأول، نشر مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية، بدون تاريخ.
- ١٧ السيد عبد العزيز سالم (دكتور): قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، طبعة بيروت سنة ١٩٧١..
- ۱۸ شوقي ضيف (دكتور): تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات الأندلس) طبعة دارالمعارف، بدون تاريخ.
- ١٩ عبد المنعم ماجد (دكتور): تاريخ الحضارة الإسلامية، ط ٢ القاهرة سنة ١٩ عبد المنعم ماجد (دكتور)
  - ٠ ٢ كليليا سارنللي: مجاهد العامري، طبعة القاهرة سنة ١٩٦٩م.
- ٢١ كمال أبو مصطفى (دكتور): المولدون في الثغر الأعلى الأندلس ودورهم
   في عنصر الإمارة الأموية، منجلة كلينة التربينة جامعة
   الاسكندرية، العدد الأول سنة ١٩٨٨م.
- ٢٢ ليفي بروفنسال: الحضارة العربية في إسبانيا، ترجمة الطاهر مكي، دارالمعارف سنة ١٩٧٩.
- ٢٣ محمد أحمد أبو الفضل (دكتور): قضاة الجماعة في الأندلس في عصر

الإمارة الأمرية، مجلة كلية الآداب - جامعة الإمارات ،العدد الخامس، سنة ١٩٨٩م.

- ٢٤ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول ق١، ٢، ط٣، القاهرة سنة ١٩٨٨م.
- ٧٥ محمد الفاسي: الأعلام الجغرافية الأندلسية، ضمن كتاب دراسات مغربية، الدار البيضاء، سنة ١٩٩٠م.
- ٢٦ محمود علي مكي (دكتور): مدريد العربية، دار الكتاب العربي، القاهرة، بدون تاريخ.

# ثالثة- المراجع الاجنبية،

- 1 Aguado Bleye, Manual de historia de Espana, t,1. Madrid, 1974.
- 2 Elias Teres, linajes arabes en al Andalus, Al Andalus, XXII, Madrid, 1957.
- 3 Elias Teres, Dos Familias Marwanies de al Andalus, Al Andalus, XXXV, Madrid, 1970.
- 4 Joaquin Vallve, Sobre demografia Y Sociedad en Al Andalus, Al Andalus, XL 11, Fasc, 2 Madrid, 1977.
- 5 Jorge Aguado, Adu Radwa, en Actas de 1V Coloquio Hispano Tunecino, Madrid, 1983.
- 6 Levi Provencal, Histoire de 1' Espagne musulmane, paris, 1950.
- 7 Maria J. Rubiera, La TaiFa de Denia, Alicante, 1985.
- 8 Rachel Arie, Espana musulmana, Madrid, 1984.

## البحث الثالث

الثغر الأوسط الأندلسي في عصر الدولة الأموية (١٣٨ - ٢٢١هـ/ ٢٥٧ - ١٣٨)

#### تسميسد

عقب انتهاء الفتح الإسلامي للأندلس يبدأ عصر جديد في تاريخها يعرف بعصر الولاة (٩٥ - ١٣٨ - ٢٥٤م)، احتدمت فيه الفتن والصراعات الداخلية بين العرب والبربر، وبين العصبيتين العربيتين اليمنية والمضرية، كما أضعف من نفوذ المسلمين خصوصاً في أقصى المناطق الشمالية للأندلس، وساعد ذلك بالتالي على قيام مملكة أشتوريش أو أشتورياس (Austrias) الإسبانية المسيحية في الشمال الغربي من شبه الجزيرة الإيبيرية ونشأة ما يسمى بحركة الاسترداد المسيحي (La Reconquista) الاسترداد المسيحي.

فقد استغل أذفونش (ألفونسو الأول Alfonso 1) ملك أشتوريش أو جليقية (٣٥٧- ٧٣٩ ع ١٤٠ - ١١٢) (Galecia) فرصة انشغال المسلمين بصراعاتهم الداخلية، وما كانت تعانيه الأندلس من القحط والمجاعة لعدة سنوات ، وبدأ في توسيع ممتلكاته في الشمال الغربي على حساب الأراضي الإسلامية حيث بسط سلطانه على كل المناطق الواقعة بين سلسلة جبال قنطابرية حيث بسط سلطانه على كل المناطق الواقعة بين سلسلة جبال قنطابرية ... (٣٥ م ٢٥٠ م ٢٥٠ م ٢٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر التفاصيل في: مؤلف مجهول، أخبار مجموعة في فتح الأندلس، تحقيق إبراهيم الإبياري، نشر دار الكتاب المصري واللبنائي، سنة ۱۹۸۱، ص ۲۱ – ۲۲؛ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق إبراهيم الإبياري، نشر دار الكتاب المصري واللبنائي، بدون تاريخ ص ۳۹ وما يليها؛ محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول، ق١، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣ سنة ۱۹۸۸، ص ۱۲۲ – ۱۲۸؛ سحر سالم، تاريخ مدينة بطليوس الإسلامية، ج٢، الاسكندرية سنة ۱۹۸۹، ص ۲۹۲ – ۲۹۷.

Antonio Gayo Nuno, Gormas, Castillo Califal, Revista al - Andalus, Vol. Vol. (Y) VIII, Madrid, 1943, P. 432 & Aguado Bleye Manual de historia de España, t.1, Madrid, 1947, PP 477 478

وانظر أيضا عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، الاسكندرية ، بدون تاريخ، ص ١٦٤ عبد مختار العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، الاسكندرية، بدون تاريخ، ص ٧٧ الاسكندرية، بدون تاريخ، ص ٧٧ محمود ٩٣، ٩٣ - ٩٥١ عرف عرف ١٩٨٥ محمود مكي، مدريد العربية، القاهرة ، بدون تاريخ، ص ٣٤٠ سحر سالم، نفس المرجع السابق، ج٢، ص ٢٩٨ - ٢٩٨

وعندما أسس الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) الدولة الأموية في الأندلس سنة ١٣٨هـ/٧٥٦م ، اعتلى عرش جليقية - آنذاك - فرويلة بن أذفنش الأندلس سنة ٢٥١ - ١٤٠ هـ/ ٢٥٧ - ٢٦٨م) الذي واصل سياسة أبيه في التوسع وتمكن من طرد المسلمين من ثغور الأندلس الشمالية ، فاستولى على بعض المدن الهامة مثل شلمنقة (١) وسمورة (٢) وشقوبية (٣) وقشتالة (٤) ،

- (۲) سمورة (Zamora): كانت قاعدة مملكة جليقية (ليون) في عهد ألفونسو الثالث الملقب بالعظيم (Alfonso III ELmagno) تقع على الضفة الشمالية من نهر دويرة في شمال شرقي الحدود البرتغالة، انظر (البكري، جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك، تحقيق عبد الرحمن الحجي، بيروت سنة ١٩٦٨، ص ٧٦هـ٢).
- (٣) شقوبية (Scgovia) : كانت في العصر الإسلامي من أعمال كورة ماردة Merida، وتقع قرب مدينة آبله Avila ، ويذكر الإدريسي أن شقوبة ليست بمدينة، ولكنها قري كشيرة متجاورة متداخلة العمارات، انظر (نزهة المشتاق، ج٢، ص ٧٧٣؛ مؤلف مجهول ، ذكر بلاد الأندلس، ج١، ص ٥٧)
- (1) قشتالة أو قشتيلة (وتسمى أيضاً القلاع Gastillas): هي من بلاد ملكة جليقية، وتعرف الآن بقشتالة القديمة Castilla la Vieja ، وقد أطلق عليها المسلمون اسم القلاع نظراً لكثرة قلاعها منذ ما قبل الفتح الإسلامي، والمرجح أنهم ترجموا بذلك اسمها القديم، وتقع منطقة القلاع أو قشتالة ما بين برغش Burgos شمالاً وحتى نهر دويرة وجبال وادي الرمل جنريا، وكان يطلق عليها في مدونة الفونسر الثالث اسم باردوليا القديمة القليمة يفصل بين أراضيهم وكانت أرض قشتالة عبارة عن بطاح واسعة اعتبرها المسلمون إقليماً يفصل بين أراضيهم وأراضي النصارى الإسبان في الشمال، ومن مدنها وحصونها الهامة: برغش وأمايه مهام وغرنون . Granon انظر (البكري، نفسمه، ص ۷۲، ۷۳؛ ابن الأبار، الحلة السيسراء ،ج١، عقيق حسين مؤنس، القاهرة سنة ١٩٦٧، ١٩٦٠ ١٣١ هـ٢؛ ابن الأبلامة في قشتالة، ترجمة عسين مؤنس، ضمن بحوث الدورة الخامسة للجلسات الأندلسية، تقرير معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة ١٩٦٠، ص ١٠؛ سحر سالم، تاريخ مدينة بطليوس ج٢، ص ١٩٦٨، ٣٠٠.

<sup>(</sup>۱) شلمنقة أو شلمنكة (بالإسبانية Salamanca) : إحدى مدن مملكة جليقية النصرانية وتقع على نهر تورمس Tormes أحد فروع نهر دويرة، على مقربة من مدينة سمورة. أنظر (الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج٢، نشر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، بدون تاريخ ص ٧٣؛ مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ج١، نشر وتحقيق لويس مولينا، مدريد سنة ١٩٨٣، ص ١٠).

وأصبحت منطقة الحدود الفاصلة بين إسبانيا الإسلامية والمسيحية تمتد من بنبلونة (Pamplona) في الشمال، ثم تنحدر إلى وشقة (Pamplona) وتطيلة (Rio Ebro) على وادي إبره (Rio Ebro) ثم منطقسة وادي دويرة Sierra de وجبال الشارات المعروفة بجبال وادي الرمل Duero وينتهي عند مدينة قلمرية (Coimbra) المطلة على ساحل المحيط الأطلسي في أقصى الغرب (١١).

وهكذا اضطر المسلمون إلى تحريل هذه المناطق المواجهة للممالك الإسبانية المسيحية في الشمال إلى، مناطق ثغرية ترابط فيها قوات الثغور الإسلامية للذود عن سكانها المسلمين، وحماية حدود دولة الإسلام في الأندلس من غارات النصارى الإسبان (٢).

وبعد أن دعم الأمويون أركان دولتهم في الأندلس عمدوا إلى إنشاء سلسلة من الحصون أو القلاع القوية على مشارف منطقة قتشالة أو القلاع، وبفضل تلك الحصول تمكنوا في بداية عصرهم من اختراق أراضي قشتالة مرارا، وأنزلوا بها التدمير وحاولوا بالتالي بين نصارى الشمال الإسباني (نصارى جليقية) وبين استقرارهم في تلك المنطقة ، والزحف جنوبا نحو الأراضي الإسلامية الواقعة في مواجهة حدودهم والمسماة بالثغور (٣).

وكان قادة المسلمين المرابطون في ثغور الأندلس يشغلون مكانة متميزة عن بقية ولاة الكور أو الولايات ، وكانوا لذلك يختارون من أرباب السيف، أي من

<sup>(</sup>۱) انظر . ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٥، طبعة بيروت سنة ١٩٨٧، ص ١٢٧؛ ابن خلدون، العبر، ج٤، طبعة بيروت سنة ١٩٧١؛ محمود مكي، مدريد العربية، ص ٣٧.

Levi - Provencal, Histoire de L'Espagne Musulmane, t.l. Paris.(Y) 1944, P. 50.

<sup>(</sup>٣) انظر. مختار العبادي ، صور لحياة الحرب والجهاد في المغرب والأندلس، مجلة البيئة، عدد ١٦ الرباط سنة ١٦٧، ص ٨٤؛ ميشيل تيراس، نفس المرجع السابق، ص ١٦؛ ميشيل تيراس، نفس المرجع السابق، ص ١٦٠؛ (Rachel Arie, op. cit, P. 117.)

القادة العسكريين الذين أثبتوا كفاءة وبراعة في المعارك والحملات العسكرية، ولذلك لم يسموا في المصادرالعربية بالولاة، وإنما كانوا يلقبون بالقادة (١١٠ وكذلك نعم أجنادهم في الثغور بمكانة سامية أيضاً في المجتمع الأندلسي، خاصة في تلك المناطق الثغرية التي يتولون حراستها وحمايتها ، ويجاهدون فيها ضد النصارى الإسبان، ولهذا السبب عرفوا بالثغريين»، ثم انتقل اللفظ العربي إلى الإسبانية في القرن ١٦ م في صورة Tagarinos واستخدم بهذا المعنى بين الموريسيكين في القرن ١٦ م أي صورة Aragón واستخدم بهذا المعنى بين الموريسيكين (Los Moriscos) إقلبم أرغون Aragón).

والمناطق الشغرية في الأندلس في عبصر الدولة الأموية وفيقاً لما ورد في المصادر العربية ثلاث هي:

الثغر الاعلى: (ويطلق عليه أيضاً الثغر الأقصى أو الثغر الشرقي)، وكان يشمل المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية للأندلس حتى جبال البرتات، وكانت مدينة سرقسطة ( Zaragoza ) هي قاعدة هذا الثغر، الذي كان يضم عدة مدن أخرى منها: وشقة Huesca وتطيلة Auesca ولاردة (Lerida) وطرطوشة (Torlosa) ، وكان الشغر الأعلى يقع في مواجهة مملكتي نبرة (Navarra) أو البشكنس) وأرغون. (٣) .

٢ - الثغر الاوسط: ظهرت خطورة هذا الثغر وأهميته منذ عهد الخليفة عبد

Levi - Provencal, L'Espagne Musulmane au Xeme Siecle, Paris, (1) 1932, PP. 121 - 122.

Rachel Arie, España Musulmana, P. 118. (۲) انظر (۲)

<sup>(</sup>٣) البكري، جفرافية الأندلس وأوروبا ، ص ٩٤ - ٩٥هـ١؛ ابن سماك العاملي، الزهرات المنثورة، تحقيق محمود مكي، مجلة المعهد المصري بمدريد، سنة ٨١ - ١٩٨٢، ص ٥٦ هـ١؛ حسين مؤنس معالم تاريخ المغرب والأندلس، نشر دار المستقبل، القاهرة، ١٩٨٠، ص ٣٠٠؛ محمد الفاسي، الأعلام الجغرافية الأندلسية، ضمن كتاب دراسات مغربية ، ط٢، الدار البيضاء سنة ١٩٨٠، ص ١٩٩٠،

Rachel Arié, op. cit, P. 118 & Al-IF Turk, El reino de Zaragoza, Madrid, 1978, p.8.

الرحمن بن محمد (الناصر لدين الله) (٣٠٠ - ٣٥٠ - ه/ ٩٦٢ - ٩٦١) عندما بدأت إمارة قشتالة (Castilla) تظهر على مسرح الحوادث، وتستقل عن علامة جليفية، وتشكل خطراً على الأرض الإسلامية المواجهة لها، أي المدن والحصون الواقعة في شمالي طليطلة (Toledo).

وعلى هذا النحو تطلب الوضع السياسي والحربي في شمال الأندلس - آنذاك - ضرورة إنشاء منطقة ثغرية جديدة في مواجهة إمارة قشتالة المسيحية عرفت بالثغر الأوسط، وقاعدته مدينة سالم (Medinaceli) (۱۱). لأن طليطلة التي كانت قاعدة لتلك المنطقة الثغرية في أول الأمر أي في أوائل عصر الإمارة الأموية - ، لم تعد تصلح لتلك المهمة الخطيرة لأنها كانت في أغلب الفترات - من مراكز الفتن والثورات في عصر الإمارة، بالإضافة إلى أنها كانت بعيدة نسبياً عن مسرح العمليات العسكرية في الأراضي القشتالية.

ونستنتج من المصادر الأندلسية أن منطقة الثغر الأوسط كانت تمتد من حدود كورة سرقسطة في الشمال الشرقي حتى كورة طليطلة في الوسط (١٠)، وكانت تلك المنطقة تشتمل على عدة مدن وحصون لعبت دوراً مهماً في تاريخ الصراع الإسلامي المسيحي في شبد الجزيرة الإيبيرية خصوصاً في عصر الدولة الأموية.

٣ - الثغر الاهنى: وكان يطلق عليه أيضاً الثغر الجوفي ، وهو يشمل المنطقة الغربية (Rio Ducro) ونهر تاجه الغربية من الأندلس الواقعة بين نهر دويرة (Santarem) ونهر تاجه Rio Tajo ، ومن قواعد هذا الثغر: شنترين (Santarem) وقلمرية (Coria) ومساردة (Merida) وبطليسوس

<sup>(</sup>١) انظر ابن حيان، قطعة من المقتبس، ج٥، نشر بدروشالميتا وكورينطي، مدريد سنة ١٩٧٩، ص ٢١٩

<sup>(</sup>۲) ابن الآبار، الحلة السيراء، ج٢، تحقيق مؤنس، القاهرة سنة ١٩٦٣، ص ١٠٩ هـ٧؛

Levi - Provencal, Histoire de L'Espagne Musulmane, t, II, P. 323;

حسين مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، ص ٣٠٠.

(Badajoz) والأشبونة (لشبونة (Lisboa)، وكان هذا الثغريقع في مواجهة مملكة جليقية (ليون Leon) المسيحية (١١).

## التعريف بمدن وحصون الثغر الاوسط

## ۱ - مدینهٔ سالم (Medinaceli):

مدينة قديمة البنيان عرفت في العصر الروماني باسم أوسيلس (Ocilis) وتقع على مسافة خمسين ميلاً شرقي وادي الحجارة، على الطرق بين سرقسطة ومجريط (ومدريد)، ويصفها الرازي بأنها من المدن الإسلامية الحصينة في الأندلس، وبها آثار قديمة، ويضيف بأنها تعرضت للتخريب أثناء حملة طارق ابن زياد (٢)، ثم عمرها المسلمون في أعقاب انتهاء موجة الفتح الأولى على يد سالم ابن ورعمال المصمودي الذي يرجح أنه أحد قادة البربر في جيش طارق، ولذا نسبت إليه، وقد سكنها هو وأفراد أسرته من بني سالم المصامدة الذين ينتمون بالولاء إلى بني مخزوم. (٣).

وتميزت مدينة سالم بالحصانة والمنعة، إذ كانت مزودة بسور منيع يحيط بها، ويدعم حصانتها، ويحميها من غارات النصارى الإسبان، كما حظيت بإقليم واسع وفير الخيرات، وكان يغلب على المدينة الطابع الحربي لقربها من إمارة قشتالة المسيحية في الشمال (٣)، ولذا اتخذت في عصر الخلافة الأموية قاعدة للثغر الأوسط الأندلسي حسبما سبقت الإشارة.

<sup>(</sup>١) انظر . البكري، نفسه، ص ٩٤ - ٩٩هـ٤؛ ابن الخطيب،أعـمـال الأعـلام، ق٢، تحـقـيق ليـفي بروفنسال، الرباط سنة ١٩٣٤، ص ٢١١؛

Levi - Provencal, L'Espagne musulmane auxeme Siecle, P. 121

774 من الأندلس، العصر الأول ق١، ص ٢٣٩ هـ٣؛ سحر سالم، نفسه، ١٠ ص ٢٣٨ عنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول ق١، ص ٢٣٩ هـ٣؛ سحر سالم، نفسه، ١٠ ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) الرازي وصف الأندلس ، نشر ليفي بروفنسال في:

Revista al - Andalus, Madrid, 1953, P. 79.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب ، طبعة بيروت سنة ١٩٨٣ ، ص ٥٠١ ابن حيان قطعة من=

وقد أسفرت الحفائر الأثرية التي أجريت في هذه المدينة عن كشف آثار وأسوار قديمة بها، كان قد أقامها القائد غالب الناصري (صاحب مدينة سالم وقائد الجيوش الأموية في عصر الخلافة)، كما اتخذ بها الحاجب المنصور بن أبي عامر قصراً حصيناً (١).

وظلت مدينة سالم تتأرجح خلال القرن ٥هـ/ ١١م بين السيطرة الإسلامية Alfonso I والمسيحية إلى أن أسقطت نهائياً في يد الفونسر الأول (المحارب ١١٢٣/ ١١٢٣) ملك أرغون Aragon فيما يقرب من سنة ١١٥هـ/١٢٣ - ١١٢٤م. (٢).

## (Gaudalajara) - ٢ - وادي الحجارة

ويطلق عليها أيضاً مدينة الفرج ، وهي من المدن التي مر بها موسى بن نصير وطارق بن زيادة عقب فتح طليطلة، في طريقهما نحو الشمال الشرقي للأندلس لفتح منطقة حوض نهر إبره (٣).

ويبدو أن تلك المدينة تعرضت للإهمال عقب الفتح الإسلامي، ثم عمرت على

<sup>==</sup> المقتبس، تحقيق محمود مكي، ص ١٤٥ - ٥١٥ هـ ٢٨٦؛

Levi - provencal, Art., Medinaceli. Encyclopedie de l' islam, t III, Leiden, 1963, P. 500;

عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ص ١٢٥؛ مختار العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٢٢ - ٢٢٣ .

<sup>(</sup>١) ابن حوقل، صورة الأرض، طبعة ببروت، بدون تاريخ، ص ١١٢؛

Torres Balbas, Ciudades hispano musulmanas, t. 1, Madrid, PP.64 - 65.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ق٢، ص ٩٣ ؛

Torres Balbas, Ciudades hispano musulmanas, t, 1, Madrid, PP.64 - 65.

<sup>(</sup>٣) مؤلف مجهول، أخبار مجموعة، ص ٢٣؛ المقري، نفع الطيب، ج١، تحقيق يوسف البقاعي، بيروت سنة ١٩٨٦، ص ٢٥٣؛

Levi- provencal, Histoire, t, l, p. 18.

يد الفرج بن مسرة بن سالم المصمودي الذي ينتسب إلى أسرة بني سالم البربرية التي أسست من قبل مدينة سالم ، وتولت حكم العديد من مدن وحصون منطقة الثغر الأوسط، (٤) .

وكانت مدينة وادي الحجارة في العصر الإسلامي من أعمال إقليم الشارات (Sierra) الذي يضم أيضاً بعض المدن الهامة مثل طليطلة وطلبيرة (Y). وتقع على نهر وادي الحجارة (نهر هنارس Rio Henares) إلى الشمال الشرقي من مجريط، وإلى الشرق من طليطلة ، ويصفها الإدريسي بأنها مدينة حسنة كثيرة الخيرات، ويجري بأراضيها نهر صغير (نهر وادي الحجارة)، لها عليه بساتين ومزارع، ويضيف بأنها مدينة حصينة ، يحيط بها أسوار من الحجارة ، كما كانت تضم قصبة منيعة تطل على نهرها ، كما اشتملت على كثير من المرافق من أسواق وفنادق وحمامات (Y).

وتعتبر وادي الحجارة من القواعد المهمة بالثغر الأوسط، إذ كانت من المدن العسكرية، ومركزاً متقدماً للجيوش الإسلامية للغزو إلى قشتالة ومملكة جليقية، وظلت تحت الحكم الإسلامي إلى أن سقطت في يد ألفونسو السادس

<sup>(</sup>١) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٥٠١؛ ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، مجلد؟، تحقيق عبد الله عنان، نشر مكتبة الخانجي سنة ١٩٧٣، ص ٣٠٣ - ٣٠٤.

<sup>(</sup>۲) الإدريسي، نفسه، ج۲، ص ٥٣٨. أما مدينة طلبيرة (Talavera la reina) - المذكورة بالمتن - فيهي من أعمال طليطلة، وتقع على نهر تاجة إلى الجنوب الغربي من مجريط، كانت في العصر الإسلامي مدينة حصينة مزودة بقلعة منيعة وتحيط بها الأسوار والأبراج، حيث كانت من ثغبور مدينة طليطلة. انظر (الرازي، وصف الأندلس، في Revista al - Andalus, P. ثغبور مدينة طليطلة. انظر (الرازي، وصف الأندلس، في ٤٤٠؛ ابن غالب، نفسه، ص ٢٨٩؛ الإدريسي، نفسه ج٢، ص ٥١ه؛ ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس، تحقيق مختار العبادي، مدريد سنة ١٩٧١، ص ٨٥ه؟).

<sup>(</sup>٣) انظر ابن القوطية ، نفسه، ص ١١١؛ ابن حوقل ، نفسه، ص ١١١؛ الإدريسي، نفسه، ج٢، ص ٥٥٣ الحميري، الروض المعطار ، تحقيق إحسان عباس ، بيروت؛ سنة ١٩٨٤، ص ٢٠٦؛ محمد الفاسي، الأعلام الجغرافية الأندلسية، ص ١١٧؛ عبد الله عنان، الآثار الأندلسية الباقية، القاهرة سنة ١٩٦١، ص ٣٢٨.

(AlFonso VI) ملك قشتالة قبيل سقوط طليطلة في سنة ٤٧٨ هـ/ ١٠٨ م (١)

#### ۳ - مجریط Madrid):

كانت في العصر الإسلامي مدينة صغيرة ذات حصن منيع ، بسفح جبل الشارات، شهر المانشانارس طليطلة، على الضفة اليمنى لنهر المانشانارس (Manzanares) (۲).

ويرجع الفضل في تأسيسها إلى الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط ( ٢٣٨ - ٢٧٣هـ) ، الذي اهتم بتحصين تلك المنطقة الوسطى من ثغور الأندلس، عندما اشتد خطر نصارى جليقية في عهد الفنش بن أردون (ألفونسو الثالث الملقب بالعظيم (Alfonso III EL Magno) ، وبالإضافة إلى ذلك كانت مدينة مجريط الحصينة بمثابة قاعدة عسكرية تحيط بطليطلة وتراقبها بسبب كثرة ثورات أهلها في عصر الإمارة (٣٠).

ومما ساعد على حصانة مجربط وجود خندق عميق يدور حول السور (٤)، ولذلك فإنها تعتبر من المدن ذات الطابع العسكري، والتي لعبت دورا مهما في حماية منطقة وادي تاجة (Rio Tajo) من غارات نصاري ليون (جليقية)

Torres Balbas, op. cit, t, 1, p. 61.

Levi - provencal, Histoire de l' Espagne, t,1, P.51; (1)

محمود مكي، مدريد العربية، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>۲) الإدريسي، نفسه مجلد ۲، ص ۵۵۲؛ الحميري، نفسه، ص ۵۲۳، محمود مكي، مدريد العربية ، ص ۳۸ – ۳۹؛ عنان، الآثار الأندلسية، ص ۳۳۱.

ابن حیان ،قطعة من المقتبس ، تحقیق محبود مکي ، ص ۱۳۲؛ مکي ، نفسه ، ص ۳۸ – ۳۹؛ ابن حیان ،قطعة من المقتبس ، تحقیق محبود مکي ، ص ۱۳۲؛ مکي ، نفسه ، ص ۳۸ المتبس ، تحقیق محبود مکي ، ص ۱۳۲؛ مکي ، نفسه ، ص ۳۸ المتبس ، تحقیق محبود مکي ، نفسه ، ص ۳۸ المتبس ، تحقیق محبود مکي ، نفسه ، ص ۱۳۹ المتبس ، تحقیق محبود مکي ، نفسه ، ص ۱۳۹ المتبس ، تحقیق محبود مکي ، نفسه ، ص ۱۳۹ المتبس ، تحقیق محبود مکي ، نفسه ، ص ۱۳۹ المتبس ، تحقیق محبود مکي ، نفسه ، ص ۱۳۹ المتبس ، تحقیق محبود مکي ، نفسه ، ص ۱۳۹ المتبس ، تحقیق محبود مکي ، نفسه ، ص ۱۳۹ المتبس ، تحقیق محبود مکي ، نفسه ، ص ۱۳۹ المتبس ، تحقیق محبود مکي ، نفسه ، ص ۱۳۹ المتبس ، تحقیق محبود مکي ، نفسه ، ص ۱۳۹ المتبس ، تحقیق محبود مکي ، نفسه ، ص ۱۳۹ المتبس ، تحقیق المتبس ، تحقیق المتبس ، تحقیق محبود مکی ، تحقیق المتبس ، تحقی

<sup>(</sup>٤) انظر . الحميري، نفسد، ص ٢٣٥؛

القادمة من الشمال تجاه الأراضي الإسلامة بمنطقة وادي الرمل، وظلت مجريط تحت حكم المسلمين إلى أن سقطت في سنة ٤٧٦هـ / ١٠٨٣م في يد ألفونسو السادس ملك قشتالة (١).

#### : (Talamanca) علمنكة - ٤

من أعمال وادي الحجارة ، وتقع بسفح جبال الشارات (وادي الرمل) على من أعمال وادي الرمل) على الضفة اليسرى لوادي شرنية (Rio Jarama) على مقربة من مجريط ، وكانت هي الأخرى من بناء الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط، وتصفها المصادر الجغرافية بأنها مدينة متوسطة حصينة منيعة لاترام، (٢) حيث أسست لتكون موضعاً حصيناً يسهم في اعتراض الحملات النصرانية إلى منطقة وادي تاجه، ولذلك اتخزها الأمويون مركزاً دفاعياً متقدماً في مواجهة نصارى ليون. (٣)

وقد سقطت طلمنكة مع مجريط في يد ألفونسو السادس (سنة ٢٧٦هـ/ ١٠٨٣م) وفقدت أهميتها العسكرية بعد سقوط طليطلة في أيدي نصارى قشتالة ، ولم يتبق فيها الآن أي أثر لماضيها الإسلامي. (١٠).

أما حصون الثغر الأوسط فكانت عديدة، وشغلت المنطقة الممتدة من أحراز كورة سرقسطة حتى وادي الحجارة، ويرجع الفضل للأمير محمد في بناء معظم تلك الحصون ، فقد كان يرى أن امتداد نفوذ نصارى ليون (حليقية) إلى وادي دويرة ووصول هجماتهم حتى وادي تاجة قرب طليطلة بوسط الأندلس، بتطلب

<sup>(</sup>١) مكي ، نفسه، ص ١٠٠؛ عنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول، ق٢، ص ١٠٤٠؛ Torres Balbas, op. Cit, t, 1, p.61.

<sup>(</sup>۲) ابن حيان ، قطعة من المقتبس، تحقيق محمود مكي، ص ۱۳۲؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج٤٢، طبعة بيروت، بدون تاريخ، ص ٣٩؛ الزهري، كتاب الجغرافية، تحقيق محمد حاج صادق، دمش، ١٩٦٨، ص ١٠٤؛ مؤلف مجهول ذكر بلاد الأندلس، ص ٥٠ - ٥١، ٥٩.

Torres Balbas, op, cit, t, 1, p. 91. (\*)

Torres Balbas, op, cit, t,1, P.61; (£)

وانظر أيضاً: محمود مكي، مدريد العربية، ص ١٠٠.

تحصين المدن الثغرية الوسطى واحاطتها بسياج الحصون القوية، وتوفير وسائل الإمداد والتموين لها حتى تتمكن من توفير الحماية لكورة طليطلة من ناحية، والتصدي لهجمات النصارى الإسبان من ناحية أخرى، وقد أطلق على هذا الخط من الحصون اسم «وادي الحجارة» أي وادي الحصون الله.

ومما لا شك في منطقة الصراع الإسلامي المسيحي في منطقة الثغر الأوسط تستلزم منا الإلمام بتلك الحصون وأسمائها ومواقعها.

## ومن أهم تلك الحصون ما يلي:

#### ۱ - حصن دسه (Deza) :

يقع إلى الشرق من مدينة سالم، وهو الآن من أعمال إقليم سرية (Soria)، وكان تابعاً للقائد البريري عمريل بن تيملت الشغري ، الذي كان يحكم هو وأولاده الحصون الشمالية والشمالية الشرقية من ثغر مدينة سالم (٢). ويذكر الباحث الإسباني سافدرا (Saavedra) أن اسم القائد عمريل ما يزال محفوظاً في طبوغرافية تلك المنطقة ، حيث يوجد مجرى مائي في شمال دسه يسمى Torre Amril أي برج عمريل (٢).

## - ۲ حصن بضا (Castillo de Madha):

يقع على مقربة من حصن دسة، وكان أيضاً من أعمال بني عمريل البربر، ولعلد ينسب إلى القائد مضا بن عمريل، الذي سجل له الخليفة الحكم المستنصر بالله على هذا الحصن بالإضافة إلى حصون أخرى مجاورة (١٤).

<sup>(</sup>١) مؤنس ، معالم تاريخ المغرب والأندلس، ص ٣٠٠؛ مكي، مدريد العربية، ص ٣٨ - ٣٩؛ ميشيل تيراس، أعمال التحصينات ذات طراز الخلافة في قشتالة، ص ١٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن حبان، قطعة من المقتبس، تحقيق عبد الرحمن الحجي، بيروت سنة ١٩٨٣، ص ١٨٨، وحاشية ص ٢٥٦؛

Levi - provencal, Histoire, L. II, P. 401

Codera, Embjadores de Castilla en Cordoba, en estudios criticos, (r) Madrid, 1917, P. 214, N, 1.

<sup>(</sup>٤) انظر المقتبس، تحقيق عبد الرحمن الحجي، ص ١٨٨ - ١٨٩.

### (Esteras) حصن استيرش - ٣

ويقع بأحواز مدينة سالم، إلى الشمال الغربي منها، وقد بناه الأمير محمد ابن عبد الرحمن الأوسط لحفظ غلال مدينة سالم، ولإمدادها بالمؤن وقت الحاجة (١١).

## (Barahona) حصن برمون - ٤

وهو من حصن ثغر مدينة سالم، وكان يشغل موضعاً استراتيجياً في الشمال الغربي من مدينة سالم، وإلى الغرب من حصن دسه، على مقربة من حصن غرماج(٢).

وجدير بالإشارة أن القائد غالب الناصري عسكر بهذا الحصن في سنة ٩٧٥ه م أثناء حملته لنجدة أهل حصن غرماج الذين حاصرهم النصارى الإسبان آنذاك - في أواخر عهد الخليفة الحكم المستنصر (٣).

### ۵ - حصن غرماج (Gormaz):

وهو من حصون ثغر مدينة سالم، ويقع في أقصى الطرف الشمالي للأراضي الإسلامية، وكان يشغل موقعاً استراتيجياً مهماً على الضفة اليمنى لنهر دويرة، قرب حصن وخشمة (osma) النصراني<sup>(ع)</sup>. وكان الهدف من إنشاته حماية الخط الدفاعي الأموي الواقع بين وخشمة وحصن برلنقة، ولذا تميز بأسواره القوية المتعرجة التي تتلاءم وطبيعة الأرض بتلك المنطقة وفي نفس الوقت يحقق من

<sup>(</sup>۱) ابن حيان ، قطعة من المقتبس، تحقيق محمود مكي، ص ۱۳۲؛ محمود مكي، مدريد، ص ۲۱، ۳۹.

<sup>(</sup>٢) المقتبس، تحقيق الحجى، ص ٢٢٦؛

Codera, Campana de Gormaz, en Estudios Criticos, P. 238, N, 4 & Levi - Provencal, Histoire, II, P. 402.

<sup>(</sup>٣) ابن حيان ، نفسه، تحقيق الحجي، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) ابن حيان ، نفسه، تحقيق المعجي، ص ٢١٨؛

Levi-Provencal, Histoire, II, P. 308;

عنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول، ق٢، ص ١٠٥ - ٩٠١ .

الدفاع ما لا تحققه الأسوار المستقيمة وهو استمرار للمنشآت العسكرية ذات الطراز الأموى (١١).

وتعتبر مدونة كاردينيا (Cronicon de Cardeña) أولى المصادر المسيحية التي تذكر هذا الحصن ، فقد زودتنا بنص يشير إلى أن المسلمين استولوا على هذا الحصن في أغسطس سنة ٧١٣م (أوائل سنة ٤٤هـ) ، غير أنها لا تذكر تاريخ استرداد النصارى الإسبان له، وإن كان من المرجح أن ذلك حدث في عهد الفونسو الأول ملك جليقية ، وظل الحصن يتأرجح فترة بين السيطرة الإسلامية والمسيحية إلى أن تملكه المسلمون في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر في سنة ٣٢٩هـ/ ، ٤٤م حسبما تشير إحدى الحوليات المسيحية، وظل تحت الحكم الإسلامي إلى أن سقط نهائياً في يد سانشوغرسيه (شانجه) Sancho صاحب قشتالة أثناء الفتنة القرطبية في أوائل القرن ٥ هـ / ٢١١١).

## (Berlanga حصن برلنقه (او ابرلنقه - ٦

يقع جنوبي نهر دويرة إلى الشمال الغربي من حصن برهون، وهو أيضاً من الحصون التي أنشأها الأمويون في عصر الإمارة بتلك المنطقة الثغرية شمالي مدينة سالم، على حدود قشتالة المسيحية. (٢)

· (Atiensa حصن انتنشیه (او انتنسه او اتنشه Atiensa) .

كان في العصر الإسلامي من أعمال كورة وادي الحجارة، وهو من حصون

Rachel Arié, España musulmana, P. 119 (1)

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری، البیان المغرب، ج۳، ص ۸٦؛

Antonio Gayo Nuño, Gormaz, PP. 334 -335 & Levi- Provencal, Histoire, t,II, P. 399, N,2;

وانظر أيضاً : عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص ٣٤٩ - ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) المقتبس، تحقيق الحجى، ص ٢٢٦، ٢٣٧؛

Rachel Arie, op. cit, p. 119.

الثغر الأوسط المتاخمة لمدينة سالم، ويقع في الشمال من وادي الحجارة إلى الغرب من مدينة سالم (١) ، ويصفه الرازي بأنه من أكثر الحصون مناعة في تلك المنطقة الثغرية، (٢) ولذلك جعله المسلمون محرساً لمراقبة تحركات النصارى الإسبان، وحماية الثغر الأوسط من غاراتهم المفاجئة.

### ٨ - حصن القليعة (Alcolea):

يتضح من اسم هذا الحصن أنه تصغير قلعة، وعلى هذا فمن المرجح أنه كان قلعة صغيرة من أعمال ثغر مدينة سالم، وكان يقع على مسافة بضعة كيلومترات إلى الشرق من حصن أتنشيه، ويفيد الرازي بأنه أحد الحصون المنيعة بالثغر. (٣) - هلعة عبد السلام (Alcala de Henares):

قلعة حصينة كانت تقع قرب مجربط، وإلى الجنوب الغربي من وادي الحجارة، ويذكر ابن الخطيب بأنها من قلاع الثغر (1).

## ۱۰ - حصن شنت بجنت (San Vicente)؛

يقع قرب حصن أتنشيه بالثغر الأوسط، وكان من الحصون التابع للقائد غالب صاحب مدينة سالم في عهد الخليفة هشام المؤيد ابن المستنصر بالله (٥). Pena Forata ) حصن بنه فراطة ( Penahora ويسمى الآن

Levi - Provencal, Histoire, t, II, P, 428.

(٢) الرازي ، وصف الأندلس، تشر ليفي بروفنسال ، في :

Revista al - Andalus, P. 81.

(٣) الرازي، نفس المصدر السابق، نشر ليفي بروفنسال في :

Revista al - Andalus, p. 79, N, 5;

Levi - provencal, Histoire, t, II, p. 308, N., 2.

(٤) أعمال الأعلام، ق٢، ص ٢٤١؛

Levi - Provencal, Histoire, t, II, p. 308, N, 2 & Manuel Montero Vallejo, Madrid, Castillo Famoso, P. 3

(٥) أعمال الأعلام، ق٢، ص ٧٢؛ عنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول ق٢، ص ٥٣٨.

<sup>(</sup>١) انظر ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ق٢، ص ٧١؛

كان حصناً من أعمال وادي الحجارة، (١) ويقع على بعد نحو ثلاثين كيلو مترا إلى الشمال من وادي الحجارة، تولى الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط تعميره وتحصينه لحماية ثغر طليطلة، والحصن الآن لا يعدون قربة لم يبق منها إلا أطلال دارسة، وكان في العصر الإسلامي موضعاً حصيناً على جانب كبير من الأهمية لموقعه الاستراتيجي المتميز ، حيث كان يشكل مع مجموعة أخرى من الحصون المجاورة نطاقاً دفاعياً حول الثغر الأوسط في مواجهة الممالك الإسبانية المسيحية في الشمال (١).

### ١٢ - حصون اخرى:

كان الثغر الأوسط يضم بالإضافة إلى ما سبق ذكره عدة حصون أخرى كانت تابعة لبني عمريل البربر الذين عملوا تحت قيادة غالب الناصري قائد جيوش الثغر في عهد الحكم المستنصر (٣). ومن تلك الحصون حصن بوذيل (٤) وبنه رويه (٩) والصخيرة (٢) وكانت تقع جميعاً بإقليم سرية Soria الممتد شمالي مدينة سالم. وجدير بالإشارة أن تلك الحصون التي أقامها المسلمون على مشارف إمارة قشتالة وعلى طول خط وادي دويرة، كانت ساحة لمعارك ضارية دارت رحاها في تلك المنطقة بين المسلمين والنصارى الإسبان، وخصوصاً في عصر الخلافة الأموية أي في القرن عد/ ١٠، ولذلك فقد توالت في تلك الفترة غزوات أمراء بني أمية

(١) ياقوت،معجم البلدان، مجلد ، ص ١٠٥.

وخلفائهم، بحيث لا يكاد يمر عام واحد حتى تنفد إليها حملة أو صائفة (٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر. قطعة من المقتبس، تحقيق، محمود مكي، ص ١٣٦، ص ١٦ -- ١١٥ هـ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) ابن حيان، قطعة من المقتبس، تحقيق عبد الرحمن الحجي، ص ٧٦.

<sup>(4)</sup> حصن بوذیل (Castillo de Budiel) : یری سافدرا Saavedra أن هناك نهرا یسمی (4) مصن باطراف كاستخون Almadrones (4) كان يمر بيلاة المادرونس Almadrones (موديل) كان يمر بيلاة المادرونس Castejon;

Codera, Estudios Criticos, P. 221, N, 1

<sup>(</sup>ه) بنه رويه (Peña Roya) يعتقد سافدرا أنها يجب أن تكون الموضع المسمى الآن بنه دي Rio Carabantes. الكاثار Pena de Alcazar قرب نهر كاربانتس،

انظر: (Codera, op. Cit, P. 22, N.,2)

<sup>(</sup>٦) الصخيرة: (تصغير صخرة) ، ويرجع سافدرا أن موضع هذا الحصن هو الذي يطلق عليه الآن دير الحجر أو الصخرة (Monasterio de piedra) أنظر (Codera, op. cit, p. 22, N.,3)

ومن جهة أخرى كان المسلمون يحرصون عند إقامة قلاعهم أو قصابهم على الختيار مواضع استراتيجية حصينة تسيطر على الموضع وتتميز بمنعتها ،وتعبر عن براعة المسلمين في إنشاء الحصون ، ومعرفتهم بكل ماتحتاجه من أسوار وأبراج وصهارج وأبواب ذات ممرات منكسرة تعرقل المهاجمين ، ويتجلى ذلك بشكل واضح فيما تبقى من حصون طلمنكة وطلبيرة وغرماج وغيرها (١).

# (٢) الثغر الأوسط في عصر الإمارة الأموية

كان معظم سكان الثغر الأوسط من البربر الذين استقروا بتلك المنطقة عقب الفتح الإسلامي للأندلس، ومن أشهر الأسرات البربرية التي استقرت بالثغر بنو سالم المصامدة، الذين ساهموا بدور بارز في تاريخ الثغر الأوسط في عصر الدولة الأموية، إذ اعتمد علهم أمراء بني أمية في حماية تلك المنطقة الثغرية، فأسندوا إليهم ولاية مدنها وحصونها في معظم فترات التاريخ الأموي، لما عرف عنهم من ولاء وإخلاص للسلطة المركزية بقرطبة، ولحسن بلاتهم في الجهاد ضد النصارى الإسبان في الشمال(٢).

ومنذ قيام دولة بني أمية في الأندلس في سنة ١٣٨هـ (٢٥٦م) وجه الأمير عبد الرحمن الداخل جُل اهتمامه وعنايته لمنطقة الشغور ، فغي سنة ١٤٨هـ/ ٢٦٥م أمر بإصلاح ثغور الأندلس ، وبناء أسوار مدنها وحصونها. (٣) ولكن يبدو أن سكان الثغر الأوسط سببوا له بعض المشكلات ، فبعث إليهم مولاه بدراً في سنة ١٥٠هـ/ ٢٦٧م ، وعهد إليه باستطلاع أحوال أهالي تلك المنطقة ، ومدى خضوعهم للسلطة المركزية، وقد قكن بدر من القبض على زعماء الفتنة، واستقدم منهم إلى قرطبة كل من «اطلع له على سوء سريرة وشبهة في الثغر<sup>(1)</sup>».

Rachel Arié, España Musulmana, P. 119.

<sup>(</sup>١) ميشيل تيراس، نفس المرجع السابق ، ص ١٧؛

<sup>(</sup>۲) انظر ابن حزم ، جمهرة ، ص ٤٩٩؛ مؤلف مجهول ، مفاخر البربر، ص ٨٠؛

Levi - Provencal, Histoire, t,l, PP. 61 - 62 ؛ عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص ١٢٤ - ١٢٥ ؛ عنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول، ق١، ص ٢٠٥ - ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ج١، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري، البيان المغرب، ج٢، ص ٤٥.

وواصل الأمير هشام الرضا (١٧٢ - ١٨٠ - ٧٨٩ - ٧٩٦) نفس سياسية أبيه عبد الرحمن الداخل في الاهتمام بتحصين الثغور ، ورعاية المجاهدين وأولادهم بها، فيذكر صاحب أخبار مجموعة أن الأمير هشام كان يلحق أبناء الذين استشهدوا في الثغور بديوان أرزاقة (١).

ونستنتج من المصادر الأندلسية أن حملات الأمير هشام التي كانت تخرج من الحاضرة قرطبة لغزو ألبة (٢) والقلاع النصرانية أو بملكة جليقية كانت تعسكر أولاً بالثغر الأوسط قبل أن تواصل تقدمها إلى أراضي النصارى الإسبان (أودار الحرب كماكانت تسمى)، وذلك حتى تتوافى حشود المسلمين من قوات الثغور والمتطوعة من الجهات المجاورة (٣).

وفي عنهند الأمنيس الحكم الربضي ١٨٠٠ - ٢٠٦ ه / ٧٩٦ - ٨٢٢ م) انتهز نصارى ألبة والقلاع فرصة انشغال الأمير بإخماد ثورة ماردة (Merida)

Levi -Provencal, Histoire, t. I, PP 142 - 144.

<sup>(</sup>۱) انظر. مؤلف مجهول، أخبار مجموعة، ص ۱۰۹، مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ج۱، ص

<sup>(</sup>۲) ألبة (بالإسبانية ٨١٤٧٤): هي المنطقة الواقعة عند منابع نهر إبره وكانت إحدى ولايات مملكة نبرة (البشكنس)، وتمتد غرباً حتى برغش، وشمالاً حتى خليج بسكونيه، وجنوباً حتى نهر إبره، انظر (البكري جغرافية الأندلس، ص ٧٢ ~ ٧٧، ابن الأبار، الحلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، ج١، ص ١٣٥ ~ ١٣١ هـ٢؛ عنان ، دولة الإسلام ق١، ص ٢١٦؛ سحر سالم، تاريخ مدينة بطليوس ، ج٢، ص ٣٠١ هـ٣).

<sup>(</sup>٣) مختار العبادي، صور لحياة الحرب والجهاد في المغرب والأندلس، ص ٨٧. وراجع التفاصيل حول تلك الحملات في : ابن الأثير الكامل في التاريخ، ج٥، طبعة بيروت، ص ٢٨٩؛ ابن عذارى ، نفس نفسسه، ج٢، ص ٦٣ - ٦٥ ؛ ابن خلدون، العسبسر ، ج٤، ص ١٢٤ - ١٢٥ ؛ المقسري، نفع الطيب،ج١، ص ٣٢٣؛

عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين ، ص ٢١٦ - ٢١٨؛ عنان، نفس المرجع السابق، ق١، ص ٢٢٦ - ٢٢٨.

في سنة ١٩٠ه/ ١٠٥ - ١٠٠٩م، التي استمرت قرابة سبع سنوات (١) ، وأغاروا على الثغر الأوسط رداً على غارات المسلمين على أراضيهم ، التي كانوا يشنونها في عهد الأمير هشام وأوائل عهد ابنه الحكم، فتذكر المصادر أن النصارى الإسبان أغاروا في سنة ١٩٤ه / ١٠٩ - ١٨٠م على نواحي وادي الحجارة، وسبوا وقتلوا بعض المسلمين من سكان الثغر الأوسط، وكان الشاعر عباس بن ناصح (١) يمر - آنذاك - بتلك الجهات ، وبلغه أثناء مروره بها ، ما ألم بالمسلمين ، وشدة معاناتهم واستنجاد إحدى النساء المسلمات هناك بالأمير الحكم، فلما عاد إلى الحاضرة قرطبة رفع إلى الأمر شعراً ، بحثه فيه على جهاد العدو، (١)

إليك أيا العامي نضيت مطيتي تدارك نسباء العالمين بنصرة

أراعي لمجوماً ما يردن تغسورا تسيس بهم سسارياً ومسهجر فإنك أحرى أن تغيث وتنصرا

أنظر (مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ج١، ص ١٢٩).

<sup>(</sup>۱) تذكر المصادر أن الأمير الحكم الربضي شغل - آنذاك - بالثورة التي اندلعت في مدينة ماردة بغرب الأندلس في سنة ۱۰ه، بزعامة أصبغ بن عبد الله بن وانسوس، ولذا خرج إليه الأمير الحكم غازياً في نفس السنة وحاصره بماردة، غير أنه اضطر إلى العودة إلى حاضرته قرطبة بسبب تمرد أهلها، وظل يرسل الجيوش إلى ماردة حوالي سبع سنوات، وانتهى الأمر باستسلام الثائر أصبغ بعد إعطائه الأمان، ودخل في طاعة الأمير الحكم ، وسكن قرطبة مدة ، ثم سمع له بالعودة إلى بلده ماردة، انظر: (البيان المغرب، ج٢، ص ٧٢؛

Levi - Provencal, Histoire, t, 1, P. 159;

عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص ٢٢٥؛ عنان، نفسه، ق١، ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) هو عباس بن ناصح بن تلتيت المصمودي ، وينتمي بالولاء إلى ثقيف، وكان من شعراء الجزيرة الخضراء البارزين في عهد الأمير الحكم الريضي، رحل به أبوه صغيراً ، فنشأ بمصر، وتردد بالحجاز طالباً للعلم، ثم رحل إلى العراق فلقي الأصمعي وغيره من علماء البصرة والكوفة وتتلمذ عليهم، ثم عاد إلى بلده الأندلس، وولي قضاء بلاه الجزيرة الخضراء وشذونة في عهد الأمير الحكم، ويصفه ابن الفرضي بأنه من أهل العلم باللغة العربية، وكان جزل الشعر، وأحد فحول شعراء الأندلس في عصره، علاوة على درابته بالفقه والرواية، انظر (ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، القاهرة، سنة ١٩٦٦، ص ٢٩٦ – ٢٩٧، ترجمة رقم ١٨٨؛ ابن سعيد المغربي، المغرب في حلي المغرب، ج١، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، بدون تاريخ، ص ٣٢٤ – ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) من شعر عباس بن ناصع الجزيري في ذلك: تمليلت في وادي الحجارة مسهرا

ويذكر استصراخ المرأة بد،وأوضح لد سوء أحوال الشغر وما وصل إليه من الوهن (١).

وعند ذلك أمر الحكم الربضي بالاستعداد للجهاد، وغوث أهل الثغر الأوسط، وخرج غازياً على رأس الجيش في نفس السنة ١٩٤هه) ، و اتجه إلى أراضي النصارى الذين أغاروا على ثغر وادي الحجارة، فأوغل في بلادهم وافتتح العديد من الحصون وهدم المنازل وقتل وأسر الكثير منهم ، وعاد ظافراً إلى وادي الحجارة، فأمر بإحضار المرأة التي استنجدت به وجميع من أسر له أحد من أهل الثغر الأوسط، فحضروا جميعاً ، فدفع إليهم من الأسرى ما يفتكون به من أسراهم، كما أغدق عليهم من أموال الغنائم لإصلاح أحوالهم، وخص المرأة وآثرها ، ثم أمر بضرب رقاب بقية أسرى النصارى (٢).

وكانت الجيوش الأموية في عهد الأميرعبد الرحمن الأوسط بن الحكم (٢٠٦ – ٢٣٨ه / ٨٢٢ – ٨٥٢م) تخرج من ثغسر وادي الحبجارة ، لغنزو الممالك النصرانية في الشمال وخصوصاً ألبة وقشتالة وجليقية (٣) ومن جهة أخرى ألمحت المصادر الإسلامية إلى حرص الأمير عبد الرحمن الأوسط على تفقد الثغور الأندلسية لخطورة موقعها المصاقب لأراضي النصارى الإسبان، فيذكر ابن عذارى أن الأميسر أرسل ابنه الحكم في سنة ٢٢٤ هد للنظر في أحوال الثغور وترميم حصونها وإصلاح شئون أهلها(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر ابن الأثير، الكامل، ج٥، ص ٣٦٩؛ ابن عبذاري، نفسه، ج٢، ص ٧٧؛ ابن الخطيب، الإحاطة، المجلد الأول، تحقيق عبد الله عنان، ط٢، القاهرة، سنة ١٩٧٣، ص ١٨١ - ٤٨١ ؛ مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ج١، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، نفسه، ج۵، ص ۳۲۹ - ۳۷۰؛ ابن عذاری، نفسه، ج۲، ص ۷۳؛ مؤلف مجهول ، نفسه، ص ۱۳۰.

<sup>(</sup>٣) انظر. ابن القرطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٧٧؛ ابن عذارى، نفسه، ج٢، ص ٨١ -٨٠؛ Levi - Provencal, Histoire,t,1,P.51

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب، ج٢، ص ٨٥.

وتضيف المصادر العربية أن نصارى جليقية بقيادة ملكهم ألفونسو الثاني الملقب بالعفيف (Alfonso II el Casto) – وتسميه الرواية العربية لذريق ملك الجلالقه – أغاروا على مدينة سالم بالثغر الأوسط في سنة ٢٢٤ه /٨٣٩ م، فبعث إليهم موسى بن قسي (١) وإلى الأمويين بالثغر الأعلى جيشاً بقيادة إبنه فرتون، الذي أوقع بجيش النصارى وقتل و أسر العديد منهم، ثم واصل زحفه شمالاً حتى اجتاح أراضي ألبة المعالمين، وقاعدة لشن الغارات على أراضيهم المجاورة، وأمر بهدمه ثم رجع ظافراً إلى قاعدته بالثغر (١).

كذلك انتهج الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط (٢٣٨ - ٢٧٣ هـ /

<sup>(</sup>۱) هو موسى بن موسى بن فرتون بن قسى من أبرز زعماء المولدين، وأشهر أفراد أسرة بني قسى التي تولت حكم العديد من مدن وحصون الثغر الأعلى منذ القرن الثاني حتى أوائل القرن الرابع الهجري، وكان جده الأعلى قسى قومس الثغر الأعلى في عهد القوط قبيل الفتح الإسلامي، فلما تم الفتح لحق قسى بالشام وأسلم على يدي الخليفة الوليد بن عبد الملك، وانتمى إلى ولائه، وتعاقب بنوه علي رياسة الثغر الأعلى ، فكان منهم موسى بن موسى بن قسى - سالف الذكر الذي ولي في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط على تطبلة وأرنيط (من أعمال الثغر الأعلى) ، بينما تولى ابنه لب حكم برجه، أما ابنه الآخر فرتون فكان سنداً لوالده موسى بالثغر الأعلى ، ثم خلفه في رياسة الثغر عقب وفاته في سنة ١٤٨٨م، وقد أعلن بنو قسى التمرد والاستقلال بالثغر الأعلى في معظم فترات عصر الإمارة الأموية، إلى أن قضى الخليفة عبد الرحمن الناصر على نفوذهم قاماً في أوائل عهده.

انظر التفاصيل عنهم في : (ابن حيان ، قطعة من المقتبس تحقيق ، محمود مكي، ص ٣١٥، ٣٠٠ - - - انظر التفاصيل عنهم في العبر، ج٤، ص ١٢٩؛ كمال أبو مصطفى، المولدون في منطقة الثغر الأعلى ص٤٥٨ وما يليها.)

<sup>(</sup>٢) انظر ابن الأثير، نفسه، ج٦، ص ٨٥؛ المقري، نفع الطيب، ج١، ص ٣٣٠؛

Levi- Provencal, Histoire, t 1,P.148, N.,1& Aguado Bleye, Manual de historia de Espana,t,1,p. 479,

وأيضاً : عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم ،ص ٤٢٠؛ عنان، دولة الإسلام، ق١، ص ٢٥٥ – ٢٥٦؛ كمال أبو مصطفى ، المولدون في منطقة الثغر الأعلى ص ٤٥٨، ص ٤٩٤هـ٠٤).

سياسة والده في الاهتمام بالثغور، فأمر ببناء حصن إستيرش لتخزين مؤن وغلال مدينة سالم بالثغر الأوسط، كما بنى لأهل ثغر طليطلة عدة حصون بمنطقة الثغر الأوسط، لحمايتهم من غارات النصارى، ومن ذلك حصن طلمنكة ومجريط وبنه فراطه، ويضيف ابن حيان أنه (أي الأمير محمد) كان شديد الاستخبار عن الثغور والتطلع إلى ما يحدث فيها، وإرسال الثقات للبحث عن مصالحها.. "(١).

وقد أسند الأمير محمد ولاية وادي الحجارة (مدينة الفرج) إلى إزراق بن منتيل بن سالم، أحد أفراد بني سالم المعروفين بالولاء للأمويين ، وكان إزراق هذا يمثل عقبة أمام أطماع موسى بن موسى بن قسى المولد، الذي كان يتطلع إلى مد نفرذه إلى الشغر الأوسط، ولذلك قام بمصاهرة إزراق بن سالم، بأن زوجه من إبنته «طمعاً في الاشتمال عليه» ، وكسبه إلى جانبه في صراعه ضد السلطة الأموية المركزية بقرطبة، غير أن ذلك لم يغير من سياسة إزراق تجاه الأمويين، إذ ظل على الطاعة موالياً للأمير محمد، ولم يتردد في زيارته بقرطبة لتجديد الولاء له، فلما علم موسى القسوى بذلك حشد قواته، واتجه إلى وادي الحجارة وحاصرها، فخرج إليه إزراق واشتبك معه في معركة عنيفة انتهت بهزية ابن قسى، وانسحابه إلى قاعدته تطيلة (بالثغر الأعلى) جريحاً،حيث مات في طريقه قي سنة ١٤٨٨ه/ ٢٤٨م. (٢)

ومن المرجح أن قوات الثغر الأوسط ساهمت في العديد من الحملات في عهد

<sup>(</sup>۱) انظر . ابن حيان المقتبس، تحقيق محمود مكي، ص ۱۳۲؛ عنان ، نفس المرجع السابق، ط۱، ص ۱۳۲؛ عنان ، نفس المرجع السابق، ط۱، ص ۱۳۱.

<sup>(</sup>۲) ابن القوطية، نفسه، ص ۱۱۱ - ۱۱۲؛ ابن حيان، نفسه، تحقيق محمود مكي، ص ۳۱۵ - ۳۰ - ۳۱۸؛ العذرى، ترصيع الأخبار، تحقيق عبد العزيز الأهواني، مدريد سنة ۱۹٦۵، ص ۳۰ - ۳۰ ابن عذارى نفسه، ج۲، ص ۹۷؛

Levi - Provencal, Histoire, t. 1, PP. - 222&, AFiF Turk, El reino de Zaragoza, P. 14.

الأمير محمد، ومن ذلك الحملة التي قادها المنذر (وقيل أخوه عبد الرحمن بن الأمير محمد في سنة ٥٢١ه/ ٥٦٥م المعروفة بغزوة ألبة والقلاع، فقد تقدم بقواته حتى وصل إلى نهر دويرة، وتوالت عليه الحشود من كل ناحية فرتبها، ثم زحف إلى أراضي ألبة والقلاع، وانتصر على النصارى في موقعة تسمى فج المركويز، كما خرب حصونهم بتلك المنطقة، والتي كانت تهدد أراضي المسلمين بالثغر الأوسط. (١)

ويزودنا ابن حيان بنص مهم يتضمن ما يشير إلى أن أول وال تولى حصن مجريط في عهد الأمير محمد كان يدعى عبيد الله بن سالم، (٢) وهو لاشك ينتمي إلى أسرة بني سالم - سالفة الذكر - التي قامت بدور كبير في تعمير منطقة الثغر الأوسط، واستحداث الكثير، من مدنها وحصونها والنهوض بها، كما أبلت بلاء حسناً في محاربة النصارى الإسبان من جهة، والثائرين على بني أمية من جهة أخرى، ويضيف ابن حيان أن أهل طليطلة ثاروا على زعيمهم مسونه (وهو من رؤس الفتنة) وقبضوا عليه، وأرسلوه منفياً إلى مجريط، فبادر عاملها عبيد الله بن سالم بقتله، وإرسال رأسه إلى الأمير محمد بقرطبة في سنة عاملها عبيد الله بن سالم بقتله، وإرسال رأسه إلى الأمير محمد بقرطبة في سنة

كذلك شارك متطوعة من بربر الثغر الأوسط على الأخص من وادي الحجارة - في حركة ابن القط المرواني (٤) الذي قاد حملة في عهد الأمير عبد الله بن محمد (٢٧٥ - ٣٠٠٠ هـ) لجهاد نصارى ليون (جليقية) وغزو بلادهم، غير أن

<sup>(</sup>۱) ابن حیان، نفسد، تحقیق محمود مکی، ص ۳۱۹ – ۳۲۰؛ ابن عذاری، نفسه، ج۲، ص ۹۸ – ۱۲۰ ابن عذاری، نفسه، ج۲، ص ۹۸ – ۱۹۹ ابن خلدون ، نفسه ، ج٤، ص ۱۳۱؛ عنان ، نفسه، ق۱، ص ۲۹۹.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان، نفسه، تحقيق محمود مكي، ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) ابن حيان ، نفسه، تحقيق محمود مكي، ص ٣٢٦ - ٣٢٧، ص ٩١١هـ ٥٣٧، محمود مكي، مدريد العربية، ص ٨٨ - ٨٨.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن معاوية المرواني الداعي المعروف بابن القط (من نسل الأمير هشام الرضا بن عبد الرحمن الداخل) انظر . ابن حزم ، جمهرة، ص ٩٧، وراجع التفاصيل عنه في بحثي: شخصيات مغمورة من البيت الأموي في الأندلس، مجلة كلية الآداب بسوهاج - جامعة أسيوط سنة ١٩٩٧، وأيضاً: سحر سالم، تاريخ مدينة بطلبوس، ج١، ص ٢٩٨ وما يليها.)

حملته فشلت، ومنى بالهزيمة، وقُتل أمام مدينة سمورة (Zamora) في سنة ١٨٨هـ/ ٩٠١م (١١).

**(T**)

# الثغر الاوسط في عصر الخلافة الاموية

كانت قواعد الثغر الأوسط من بين الولايات الأولى التي دخلت في طاعة عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر لدين الله (٣٠٠ – ٣٥٠ مرد ٩١٢ مريقة (٣٠٠ ) حيث كانت معظم مدن وحصون تلك المنطقة الثغرية تحت حكم أسر عريقة تدين بالولاء لبني أمية منذ عصر الإمارة، ونما يؤكد طاعتهم للأمويين ، اشتراك قوات الثغر في العديد من الحملات الأموية التي قامت بغزو أراضي النصارى الإسبان في بدايات عهد الخليفة الناصر (٢).

ومن أمثلة ذلك: اشتراكهم في الصائفة التي أرسلها عبد الرحمن الناصر إلى قشتالة بقيادة أحمد بن أبي عبدة في سنة ٣٠٥هـ/ ٩١٧م لمحاصرة حصن اللى قشتالة بقيادة أحمد بن أبي عبدة في الله الله الله مورش (Castro Moros) (٢) إلا أن الحملة منيت بالهزيمة واستشهد

Levi - Provencal, Histoire, 1,1,1,2,270 & Aguado Bieye, op Cit, PP. 383 - 385;

<sup>(</sup>۱) أنظر التفاصيل في : ابن حيان، نفسه، تحقيق اسماعيل العربي، ص ١٥٥ – ١٦١؛ ابن الأبار، الخلة السيراء، ج٢، ص ٣٦٨ – ٣٦٩؛ الحلة السيراء، ج٢، ص ٣٦٨ – ٣٦٩؛ Levi - Provencal, Histoire, 1,1,P, 270 & Aguado Bleye, op cit, PP.

عبد الله عنان ، دولة الإسلام، ق ١ ، ص ٥٤٥.

<sup>(</sup>۲) انظر. ابن عذاری، نفسه، ج۲، ص ۱۷۰، ۱۷۲؛ مؤلف مجهول، مدونة الخليفة عبد الرحمن (۲) و ۱۹۵، ۳۲ – ۳۱، س ۱۹۵، مدرید سنة ۱۹۵، ص ۳۱ – ۱۹۵؛ لاتا Levi - Provencal, Histoire, t, II, P. 298 & l' Espagne musulmane auxeme Siecle, P. 122.

<sup>(</sup>۲) حصن قاشتره مورش (Castro Moros) ويسمى أيضاً شنت أشتبن San Esteban de (۲) حصن منيع يقع على نهر دويرة، كان نصارى قشتالة يتخذونه قاعدة لشن غاراتهم على أراضي المسلمين المتاخمة لهم بالثغر الأوسط، ويصفه ابن عذارى بأنه «بيضة الكفرة وقاعدتهم والموضع الذي كانوا بتعودوا فيه الاستطالة على من وردهم...» انظر (البيان المغرب، ج٢، ص ١٧٧.

قائدها ابن أبي عبدة. وتضيف المدونات المسيحية أن قوات نصارى جليقية انتهزت فرصة اضطراب جيش المسلمين عقب الهزيمة، وهاجمت الأراضي الإسلامية المتاخمة لهم أي المناطق الشمالية من الثغر الأوسط والممتدة من نهر دويرة وحتى حصن أنتنشيه الإسلامي، وتسببت في قتل أعداد هائلة من المسلمين ، غطت جثشهم نواحي تلك المنطقة على حد قول الرواية المسيحية، بينما رجع أردون الثاني الثاني المك جليقية إلى بلاده طافراً(۱).

كذلك انضمت قوات الثغر الأوسط إلى جيش الخليفة عبد الرحمن الناصر فيها بقيادة الحاجب بدر بن أحمد أثناء غزوة مطونية (Mitonia) التي انتصر فيها على نصارى جليقية (ليون) في سنة ٣٠٦ هـ/ ٩١٨م وثأر بذلك لقتل القائد أحمد بن أبي عبده، وخرب أراضي النصارى وأحرق زروعهم، ثم عاد إلى قرطبة بعد أن أصلح الثغر وأستألف أهله ... وكثر خيره» (٢).

وكان رد فعل النصارى الإسبان على تلك الغزوة الإسلامية أن أرسل أردون الثاني ملك جليقية جيشه في أوائل سنة ٢٠٨ه/ ٩٢٠م فأغار على حصن القليعة Alcolea (الواقع شمالي وادي الحجارة) وحاصره النصارى، بهدف الاستيلاء عليه، ولكن قوات الثغر الأوسط بقيادة بني سالم البربر أصحاب وادي الحجارة أسرعت إلى نجدة الحصن الإسلامي، واشتبكت هناك مع جيش النصارى

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس، ج٥، تحقيق بدروشالميتا وكورينطي، ص ١٣٥ - ١٣٦؛ مؤلف مجهول، Levi \_Provencal, Histoire, II, PP. 3()6 - 3()7; - ٥٥ - ٥٤ مدونة الناصر، ص٤٥ - ٥٥؛ (٢١٠ - ٢١٥) عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين، ص ٢٨٩؛ العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢١٠، عنان، دولة الإسلام، العصر الأول، ق٢، ص ٣٩٤ - ٣٩٥؛ حسين مؤنس، معالم، ص ٣١٦ - ٣١٠

٣١٧؛ سحر سالم، تاريخ مدينة بطليوس، ٣١٠ ص ٣١٥.

<sup>(</sup>۲) انظر. ابن حیان، نفسه، ج۵، تحقیق بدرو شالمبتا وکورینطي، ص ۱٤۵ – ۱٤۹؛ ابن عذاری، نفسه، ج۲، ص ۱۷۲ – ۱۷۳؛

Levi -Provencal, Historic, II, P. 307:

سحر سالم، نفسه، ج٢، ص ٣١٦ - ٣١٧.

في معركة عنيفة، انتهت بانتصار المسلمين، ومقتل وأسر العديد من جند النصارى، وإرسال جملة من رؤوس أكابرهم إلى الحاضرة قرطبة (١١).

وتذكر المصادر الإسلامية أن الخليفة الناصر استبشر بهذا الانتصار ، واتجه على الفور بجيشه إلى الثغر الأوسط، فنزل بوادي الحجارة، ونظر في شأن الثغر وتحرى مصالح سكانه، ثم أمر بعزل بني سالم من ولاية وادي الحجارة، بسبب شكوى أهلها منهم، وأسندها إلى الوزير القائد سعيد بن المنذر المرواني (القرشي) الذي اصطحبه الخليفة معه للغزو في بلاد النصارى، وبذلك «صلحت أحوالهم، وعم الرضا جميعهم، وخرج للجهاد أكثرهم» (٢).

وعقب ذلك واصل الناصر زحفه شمالاً بد أن انضمت إليه قوات الثغر الأوسط بقيادة سعيد بن المنذر، واتجه لغزو أراضي ألبة والقلاع وهي الغزوة المعروفة بغزوة موريش (Mues) في سنة ٣٠٨ هـ / ٩٢٠م، وفيها انتصر على نصارى جليقية ونبره (بنبلونه) واستولى على بعض حصونهم، وأحرق البعض الآخر، وغنم فيها ، ثم عاد ظافراً من دار الحرب حيث نزل أولاً بحصن أنتنشيه أو انتنسيه بالثغر الأوسط وقضى به يوماً ، قام خلاله بتوزيع الأرزاق والغنائم والكسى على جند الثغر، وأذن لهم بالعودة إلى مواطنهم بعد أن أبلوا في الجهاد ضد النصارى الإسبان في الشمال(٣)

وفي سنة ٣١٧هـ/ ٩٢٩م أسند الخليفة الناصر ولاية مجريط إلى عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) ابن حیان، نفسه، ج۵، ص ۱۳۱؛ ابن عذاری، نفسه، ج۲، ص ۱۷۲؛ Levi - Provencal, Histoire, II, P. 308;

حسين مؤنس ، معالم، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>۲) ابن حیان، نفسه، ج۵، ص ۱۹۲؛ ابن عذاری، ج۲، ص ۱۷۹.

<sup>(</sup>٣) انظر التفاصيل في : ابن حيان، نفسد،ج٥، ص ٢٦٢؛ ابن عذاري، نفسد، ج٢، ص ١٧٧-١٨٠ مزلف مجهول ، مدونة الناصر، ص ٦٣ - ٦٤؛

Levi - Provencal, Histoire, II, PP. 308 - 309'

عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم، ص ٢٨٩؛ حسين مؤنس ، معالم ، ص ٣١٧ - ٣١٨؛ عبد العزيز سالم، نفسه، ج٢، ص ٣١٧ - ٣٩٨؛ سحر سالم، نفسه، ج٢، ص ٣١٧ - ٣١٨؛ سحر سالم، نفسه، ج٢، ص ٣١٧ - ٣١٨.

محمد بن عبد الله بن سالم (١) ، حفيد عبد الله بن سالم عامل مجريط في عهد الأمير محمد، وكات أسرته تتوارث حكم العديد من مدن وحصون الثغر الأوسط طوال عصر الإمارة وأوائل عصر الخلافة الأموية كما سبق الذكر .

وتذكر مدونة سامبيرو (Cronicade Sampiro) أن نصارى جليقية بقيادة راميرو الثاني Ramiro II ( ۳۱۹ – ۹۳۱ هـ/ ۹۳۱ – ۹۵۱) أقدموا على الإستيلاء على حصن مجريط في سنة ۳۲۰هـ/ ۹۳۲م. (۲)

والحقيقة أن تلك الرواية المسيحية بعيدة عن الصواب، وتتسم بالمبالغة، ونرجع الرأي القائل بأن ملك جليقية رعا حقق بعض النجاح في غارته تلك وأحدث أضراراً بحصن مجريط وسكانه المسلمين فحسب، وأنه لم يتمكن من الاستيلاء عليه،خاصة وأن المصادر الإسلامية تؤكد بأن الناصر أسند ولاية مجريط لعامل جديد يدعى أحمد بن عبد الله بن يحيى الليثي في سنة ٣٧٥هـ/ ٩٣٧م عقب عزل واليها أبي عمر أحمد بن عمر، الذي استبسل في محاربة قوات راميرو الثاني عند هجومها على حصن مجريط ، وقمكن من صدهم في سنة ٤٣٢٤هـ/ ٩٣٦م، وتضيف الرواية الإسلامية بأن أحمد بن عبد الله الليثي – والي مجريط الجديد – لم يلبث أن استشهد في إحدى غزواته ببلاد النصارى في السنة مجريط، أي سنة ٣٤٥هـ/ ٣٦٠ والتي تعتبر انتقاماً للغارة النصرانية على مجريط، في شذكر ابن الأبار أن أحمد بن عبد الله الليثي خرج في سنة ٤٣٢هـ/ ٩٣٦م

ر۱) المقتبس، جه، ص ۲۰؛ مؤلف مجهول، نفسه، ص ۸۱؛ محمود مكي، مدريد العربية، ص ۲۰ Oliver Asin, Historia de nombre de Madrid, Madrid, 1958 ع ۱۹۰ PP.149 - 150 & Manuel Montero, Madrid, PP. 2 - 3.

Levi - Provencal, Histoire, t, II, P. 316. : انظر :

<sup>(</sup>٣) انظر: المقتبس،ج٥، ص ٤١٧؛ ابن الأبار، التكملة، ج١، طبعة عزت العطار الحسيني، القاهرة سنة ١٩٥٦، ص ١٢ ترجمة رقم ١١؛

Levi - Provencal, Histoire, II, P. 3316, N. 1:

مكى، نفسه، ص ٩١؛عنان،دولة الإسلام،ق٢،ص٧٠٤؛ سحر سالم، نفسه، ج٢،ص٣٢٣.

(والأرجح في سنة ٣٢٥هـ وفقاً لابن حيان) (١) واقتحم أراضي النصارى بجليقية وشن غارة عليها ، ورجع غاغاً، ولكن اعترضه في طريق عودته إلى مجريط كمين من فرسان النصارى، فاجأه، وانتهى الأمر باستشهاده هو وسبعة عشر من أتباعه واضطر بقية جنده إلى التحصن بقلعة طلمنكة القريبة حيث قاموا بدفن قائدهم (٢).

وفي نفس العام (٣٢٤هـ/٩٣٥ - ٩٣٦م) اقتحمت جيوشه الثغر الأوسط الأراضي المسيحية المواجهة لهم، وهاجموا بلاد ألبه والقلاع ، ودارت هناك معركة انتهت بانتصار مسلمي الثغر الأوسط ومقتل العديد من النصارى وعلى رأسهم قائدهم رذمير القومس (El Conde Ramiro) (٣).

ونتيجة لتلك الحوادث التي شهدها الشغر الأوسط في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر، بدأ الخليفة يخص تلك المنطقة باهتمامه، فنزل بوادي الحجارة عدة أيام ،وهو في طريقه إلى سرقسطة، وأسند قيادة الثغر الأوسط إلى الفتى الصقلبي دري بن عبد الرحمن في سنة ٣٢٥هـ/ ٣٣٦ – ٣٣٧م، وأمره بالعناية بتلك المنطقة الثغرية، وحراسة دروبها ، كما قام بشحنها بالجند والعتاد والمؤن ، وأحكم بنيان ما وهي من حصونها وأبراجها، «وأضحت ثغور المسلمين محصنة موفورة يتعدها كل حين بنظره. » (1) .

كذلك أعاد الخليفة الناصر في سنة ٣٣٥هـ / ٩٤٦م بناء وتعمير مدينة سالم

<sup>(</sup>۱) جدير بالملاحظة أن ابن الأبار يذكر أن استشهاد الليثي عامل مجريط حدث في سنة ٣٢٤ (التكملة، ج١، ص ١٢) بينما يحدد ابن حيان ذلك بعام ٣٢٥هـ وأرجع رواية ابن حيان خاصة وأن الليثي لم تسند إليه ولاية مجريط إلا في سنة ٣٢٥هـ عقب عزل واليها ابن عمر . انظر (المقتبس، ج٥، ص ٤١٧).

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار، التكملة ، ص ١٢ ترجمة رقم ١١؛ محمود مكي، نفسه، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) المقتبس، ج٥، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر. ابن حيان، نفسه، ج٥، ص ٣٩٥، ٥٥٥ - ٤٥٦.

وتحصينها، وولي عليها القائد غالب، وجعلها قاعدة للثغر الأوسط المواجهة لإمارة قشتالة الناشئة، ومركزاً لعملياته الحربية في الشمال، ومن المرجع أن هذه المدينة أصابها الإهمال والتخريب خلال الفتنة التي اشتملت معظم جهات الأندلس في عهد الأمير عبد الله بن محمد، مما دفع الخليفة الناصر إلى توجيه مولاه القائد غالب لتعميرها في جيش أرسله معه من الحاضرة قرطبة، وكتب إلى قادة الثغر الأوسط يأمرهم بالاجتماع مع القائد غالب لبنيانها، فأسرعوا إلى تلبية أمره «وبينت أحسن بناء، ونقل إليها البناؤون من بلاد الثغر للاختطاط لديارها والرباط بها، فتم ذلك في صفر من هذه السنة (٣٣٥ه)، واطمأنت الدار بمن نزل بها من المسلمين، واكتمل بناؤها وعمرانها على مرور الأيام (١١).

وقد أسهمت تلك التحصينات التي قام بها الخليفة الناصر في منطقة الثغر الأوسط في دعم القوة الدفاعية للشغر وأضحى أشد خطورة على الإمارات المسيحية المتاخمة في الشمال، فيذكر ابن عذارى أن قادة الثغر الأوسط وعلى رأسهم القائد غالب اقتحموا أراضي النصارى الإسبان من جهة قشتالة في سنة وأنزلوا الهزيمة بالنصارى، وقتلوا أعداداً منهم، وفي أثناء ذلك هاجمتهم حشود ضخمة من النصارى ودارت بين الطرفين موقعة أسفرت عن انتصار المسلمين، ومتقل عدة آلاف من النصارى أرسلت رؤوسهم إلى الحاضرة قرطبة، فأمر الخليفة

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، نفسه ج۲، ص ۲۱۳؛ ابن الکردبرس، تاریخ الأندلس، تحقیق مختار العبادي، ص ۲۰؛

Levi - Provencal, Histoire, II, P. 323;

مؤنس ، معالم، ص ٣٢٠؛ مختار العبادي ، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٣٢٠ - ٣٢٣؛ عنان، نفسه، ق٢ ، ص ٤٢٢ - ٤٢٣؛ حمدي عبد المنعم، غالب الناصري، مجلة كلية الآداب - جامعة الاسكندرية، سنة ١٩٨٩، ص١٦ - ٣٠٠.

الناصر «برفعها على الخشب حوالي سور قرطبة..»(١).

وعندما اعتلى الحكم المستنصر بن الناصر دست الخلافة في سنة ٣٥٠ه/ ٩٦١م أقر القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري على قيادة الثغر الأوسط ، وولاية مدينة سالم، وعهد إليه بحماية تلك المنطقة الثغرية، (١) التي تولت حكم مدنها وحصونها أسر بربرية اشتهرت بالكفاءة الحربية ومنهم بنو عمريل وبنو قنه وبنو أبي الأخطل وبنو أبي أدهم وبنو غيزلون وبنو رزين وبنو وهب وبنو هذيل، وكانوا جميعاً يعملون تحت قيادة غالب الناصري صاحب مدينة سالم (١).

ومن مظاهر اهتمام الخليفة الحكم المستنصر بالثغور أنه كان يبعث إليها

(١) انظر ابن عذارى، البيان المغرب، ج٢، ص ٢١٩ - ٢٠٠؛

Levi - Provencal, L' Espagne musulmane au Xeme Siecle, p. 122 & Bosch vila, Historia de Albarracin, t, II, teruel, 1959 P.64, N. 46;

كمال أبو مصطفى، بنورزين، مجلة كلية الآداب - جامعة الاسكندرية سنة ١٩٨٧، ص ٢٠٧.

(۲) ابن عذاری، نفسه، ج۲، ص ۲٤۱، ۲۳۵؛ المقري ، نفع الطیب، ج۱، ص ۳۷۲؛ Levi - Provencal, Histoire, t, II, P. 394;

حسين مؤنس ، معالم، ص ٣٣٥؛ عبد الله عنان، دولة الإسلام، ق٢، ص ١١٥؛ حمدي عبد المنعم ، غالب الناصري، ص ١١.

(٣) ابن حيان، نفسد، تحقيق عبد الرحمن الحجي، ص ١٨٨، ٢٠٣؛ ابن حزم، جمهرة، ص ٤٩٩ – ٢٠٥، . ه. ٥ . .

Codera, Campana de Gormoz, en estudios criticos, Madrid, 1917 PP. 225 - 226 & Guichard, Al - Andalus, Barcelona, 1976, PP.396 - 397.

وجدير بالذكر أن الأمويين في عهد الناصر وابنه المستنصر اتبعوا نظام الإقطاع العسكري، أي إقطاع التغور للقادة وتوارثها في أسرهم مقابل خدماتهم الحربية ، ونما يدل على ذلك قول ابن حيان أن الخليفة الناصر قلد مدن الثغر الأعلى «المانعة الدروب على أكابر ساكنيها ووراثها عن الأجداد والآباء صلاة البأس ومعاودي المراس ...، وقد أسهمت تلك السياسة الحكيمة في تعمير مناطق الثغور، وتوفير الأمن والطمأنينة لسكانها، انظر (المقتبس، ج٥، ص ٤٤٧)

Guichard, O. Cit, P. 398.

وراجع أيضاً: عز الدين موسى، النشاط الاقتصادي في المفرب الإسلامي، بيروت سنة ١٩٨٣، ص ١٤١وما يليها، أحمد الطاهري عامة قرطبة في عصر الخلافة ، الرباط سنة ١٩٨٨، ص ٢١؛ كمال أبو مصطفى، بنو رزين، ص ٢٠٩) بالأمناء لتفقدها ومعرفة أحوال الرعية بها لئلا يجحف بهم العمال، كما كان يحث ولاته على الرفق بأهل الثغور وحسن معاملتهم ، لخطورة موقع بلادهم في مواجهة النصارى الإسبان<sup>(۱)</sup>. كذلك كان المستنصر يبعث بالرسائل من حيث إلى آخر إلى جميع القادة بالثغور» يأمرهم بارتباط الخيل والقيام عليها، والاستعداد بالعدد والأسلحة والآلات برسم الجهاد في سبيل الله» (۲).

ومما يدل على المكانة الرفيعة التي تمتع بها القائد غالب صاحب مدينة سالم وقائد الشغر الأوسط في عهد المستنصر – أنه، كان يتلقى أغلب الأحيان ملوك إسبانيا المسيحية الذين كانوا يفدون للقاء الخليفة المستنصر فيصطحبهم من قاعدته مدينة سالم حتى الحاضرة الأموية قرطبة (٣).

وقد قام القائد غالب بالعديد من الأعمال الحربية أثناء قيادته للثغر الأسط في عهد المستنصر ومن ذلك: انتصاره على القشتاليين بقيادة فردلند أي الكونت فرنان جونثالث (Fernan Gonzales) في سنة ٣٥٧هـ / ٣٦٢ – الكونت فرنان جونثالث (San نستياح أراضيه والاستيالاء على قلعة شنت أشتبن (San أو قاشتره مورش – الحصينة وإرغامه فرد لند على طلب الصلح مع المسلمين (3).

كذلك قام غالب بفتح حصن قلهرة (Calahorra) ببلاد البشكنس (مملكة

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، نفسه، تحقيق عبد الرحمن الحجي، ص ١٠٤ - ١٠٥ ؛ مؤلف مجهول، ، ذكر بلاد الأنلس، ج٢١ ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری، نفسه، ج۲، ص ۲۳۵، ۲۳۸؛ مؤلف مجهول ، نفسه، ج۱، ص ۱۷۲؛ حسین مؤنس ، معالم تاریخ المغرب والأندلس، ص ۳۳۳.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفسه، ج١، ص ٣٦٧، ٣٧٢؛ عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، ج١، بيروت سنة ١٩٧١، ص ٧١ - ٧٢؛ عبد الله عنان، نفس المرجع السابق، العصر الأول، ق٢، ص ٤٨٤ - ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن عداری، نفسد، ج۲، ص ۲۳۳؛ المقري، نفسد، ج۱، ص ۳۶۳؛ Levi - Provencal, Histoire, T, II, P. 398 - 399;

عنان، نفسد، ق٢، ص ٤٨٦؛ سحر سالم، تاريخ مدينة بطليوس ، ج٢، ص ٣٣٢.

نبرة Navarra) وعمرها ، كما زحف بصحبة بعض قادة الثغر إلى منطقة ألبة (Alava) وأقدموا على تخريبها في سنة ٣٥٤هـ/ ٩٦٥م، وأعادوا بناء حصن غرماج (Gormas) ثغر مدينة سالم، على مشارف إمارة قشتالة، كان النصارى قد خربوه قبل ذلك بعدة سنوات(١).

وشهدت منطقة الثغر الأوسط في عهد الخليفة المستنصر بالله صراعاً عنيفاً بين المسلمين ونصارى قشتالة حول الحصون الإسلامية الواقعة في أقصى شمال الشغر الأوسط، فتذكر المصادر أن غرسيه بن فرولند (Garcia Fernandex) صاحب قشتالة (تولى حوالي سنة ٣٦٠هـ/ ٢٧٠م) استغل فرصة رحيل القائد صاحب قشتالة (تولى حوالي سنة ٣٦٠هـ/ ٢٧٠م) استغل فرصة رحيل القائد غالب بمعظم جيشه عن الثغر الأوسط في سنة ٣٦٦هـ ٣٧٣م لمحاربة الحسن بن قنون الحسني بالعدوة المغربية ، وفاجأ حصن دسه Deza الإسلامي بالهجوم، تأكثاً بذلك عهد الصلح، كما هاجم حصون وأراضي بني عمريل البرير في ذي الحجة سنة ٣٦٣هـ/ ٤٧٤م، ولم يتردد في تخريبها ، كما أحرق الزروع، ونهب المشية، غير أن أبناء القائد عمريل وعلي رأسهم زروال ومضا وأتباعهما تصدوا لله وقكن المسلمون من إنقاذ الماشية، وقتل عدد من القشتاليين، بيد أن النصارى كمنوا لهم بقوة كبيرة من الفرسان، وشنوا هجوماً مفاجئاً ، ودارت معركة بين الطرفين في موقع يعرف بفحص البركة» (Alboreca) قرب حصن مضا (من عمل بني عمريل) أصيب خلالها زروال بجروح خطيرة أودت بحياته(٢)

وتشير إحدى الروايات المسيحية إلى أن القائد مضا بن عمريل هو الذي قتل في المعركة (١١)، ولكننا نرجح رواية ابن حيان - سالفة الذكر - التي أخذ بها

<sup>(</sup>۱) انظر ابن خلدون، العبر، ج٤، ص ١٤٥؛ المقري، نفسه، ج١، ص ٣٦٧، ص ٣٦٧؛ Antonio Gayo Nuño, Gormaz, P. 433:

حمدي عبد المتعم، غالب الناصري، ص ١٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن حیان، نفسه، تحقیق عبد الرحمن المجي، ص ۱۸۸ – ۱۸۹؛

Codera, EmbaJadores de Castilla, en estudios Criticos, PP. 208

-209, levi - Provencal, Histoire, II, P. 401 & | Aguado BLeye, op. cit, P. 493.

عنان ، نفسد، ق۲، ص ۲۹۹ - ۰۰۰ .

أيضاً د. الحجي والتي تؤكد أن المقتول هو زروال، ونستدل على ذلك أيضاً مما ذكره ابن حيان في حواد السنة التالية (سنة ٣٦٤هـ) بأن الخليفة المستنصر عقد السجلات لقادة الثغر الأوسط بولاية أوطانهم ومنهم خالد بن زروال ، الذي خلف والده في ولاية الحصون التابعه له (٢).

ولعل إخلاص بني عسمريل لحكومة قرطبة واستبسالهم في الذود عن حصونهم بالثغر، كان سبباً في حرص الخليفة المستنصر على مكافأتهم ، فكان يغمرهم بالصلات والخلع، ويقلدهم عسمل والدهم عسمريل عقب وفاته، ويقسم الحصون بينهم في تلك المنطقة الشمالية من الثغر الأوسط، خاصة وأن القائد الأعلى غالب بعث إلى الخليفة يشهد ببأسهم وحزمهم وحسن طاعتهم ").

ولم يلبث النصارى الإسبان أن نقضوا العهد مرة أخرى، وقاموا بهجوم علي حصن غرماج في أوائل شعبان سنة ٣٦٤ه/ ٩٧٥م، واشتركت في هذا الهجوم جيوش من قشتالة وجليقية والبشكنس، حاصرت الحصن حصاراً شديداً ، وتصدت الحامية الإسلامية بالحصن لهجوم النصارى، وأنزلت بهم الهزيمة، وقتلوا أعداداً كبيرة منهم، بينما ولي معظمهم الأدبار، وغنم المسلمون معسكرهم قرب الحصن، في الوقت الذي وصل فيه القائد غالب على رأس مدد من الحاضرة قرطبة إلى مشارف الحصن، فبلغه انتصار حامية غرماج الإسلامية على النصارى، فبعث برسالة إلى الخليفة المستنصر في أوائل ذي القعدة (٣٦٤هـ)

Codera, op. cit, pp. 220 - 222.

<sup>(</sup>۱) انظر . Codera, Embajadores de castilla, P. 209.

<sup>(</sup>٢) المقتبس، تحقيق الحجي، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) المقتبس، تحقيق الحجي، ص ٧٣، ٧٥ - ٧٠!

يبشره فيها بهدا الفتح العظيم (١١).

وعقب ذلك قام غالب بإصلاح أحوال أهل غرماج وحاميتها، ثم بادر بمهاجمة الأراضي القشتالية انتقاماً لغدرهم بالمسلمين، ونقضهم الصلح، فاقتحم بلادهم وعاث فيها نهباً وتخريباً، وقتل من ظفر به من النصارى، كما استولى على زروع حصن شنت أشتبن ، وعاد سالماً غاغاً، وقرئ كتاب الفتح الذي بعث به إلى الخليفة بجامعي قرطبة والزهراء بوم الجمعة ٤ ذي القعدة سنة ٣٦٤هم/ ٩٧٥م (٢١).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إحدى الروايات المسيحية تذكر بأن حصن غرماج سقط في أيدي نصارى قشتالة في سنة ٣٦٤ه ٩٧٥م بعد حصار شديد، والحقيقة أن تلك الرواية يجانبها الصواب، ولا تتسم بالحيدة ، خاصة وأن معظم الحوليات المسيحية أجمعت على أن سقوط غرماج (Gormay) والحصون الأخرى المجاورة الواقعة بوادي دويرة مثل وخشمة (Osma) وبرلنقة (Berlanga) في أيدي المقتاليين تم في عصر الفتنة القرطبية أي في أوائل القرن ٥ه/ ١١م (٣).

وعقب وفياة الحكم المستنصر وتولية إبنه هشام المؤيد الخلافة في سنة ٩٧٦هـ/٩٧٦ بدأت أوضاع الثغور الأندلسية في التدهور، بسبب صغر سنه وإهماله الغزو والجهاد، كما شجع ممالك إسبانيا المسيحية في الشمال على التطاول على ثغور المسلمين ومهاجمتها، فسبوا وغنموا منها الكثير، وساعدهم على ذلك أيضاً أن الحاجب جعفر الصحفي أساء معاملة منافسه القائد غالب صاحب مدينة سالم وقائد الثغور لينفرد بالنفوذ في الدولة، في الوقت الذي شُغل فيه غالب بتحصين قاعدته مدينة سالم، وإغفاله تجهيز الحملات للغزو في بلاد النصاري (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: المقتبس، تحقیق عبد الرحمن الحجي، ص ۲۱۹ - ۲۲۸ ، ۲۲۸ - ۲۳۵، ابن عذاری ، نفسه، ج۲، ص ۲۱۸ و ۲۳۸ ابن عذاری ، نفسه، ج۲، ص ۲۲۸ و ۲۲۸ و ۳۷۰ ابن عذاری ، نفسه، ج۲،

Codera, Campaña de Gormaz, PP. 230 - 264 & Levi - Provncal, Histoire, II, P. 402:

وأيضاً العبادي ، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٣٨؛ عنان ، دولة الإسلام، ق٢، ص ٥٠١ - ٥٠٠. (٢) المقتبس، تحقيق الحجي، ص ٢٣٦ - ٢٣٧؛ Codera, Campaña de Gorma/, PP. 247 - 255.

عنان، نفسه، ق۲، ص ۲ - ۵

Antonio Gayo Nuño, Gormaz, PP 434 - 435

<sup>(</sup>۳) انظر:

<sup>(1)</sup> انظر ابن بسام الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ق٤، مجلدا ، تحقيق إحسان عباس، بيروت، ١٩٧٩ من ٢٦٤ أبن عذارى، نفسه، ج٢، ص ٢٦٤؛ مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ج١، ص ١٩٧١؛ المتري ، نفع الطيب، ج١، ص ٣٨٣؛

Levi - Provencal, Histoire, t, II, P 418,

عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص ٣٢٧.

ونتيجة لذلك ساءت أحوال الثغور، وقدمت وفود من أهلها إلى الحاضرة قرطهة يشكون ما حل بهم على أيدي النصارى ،وعز ذلك على محمد بن أبي عامر (المنصور) وعرض نفسه على الحاجب جعفر لمصحفي للقيام بجهاد العدو، فبعثه الخليفة هشام المؤيد بمشورة حاجبه المصحفي إلى الثغور(١١).

وتذكر المصادر أن محمد بن أبي عامر اجتمع بجيشه مع القائد غالب بحصن موله مجريط في سنة ٣٦٦ه واخترقا أراضي قشتالة، وتمكنا من فتح حصن موله (٢) Mola

وكان لجيش الثغر الأوسط وقائده غالب الفضل الأعظم في هذا الإنتصار، ولكند نسب ذلك إلى ابن أبي عامر، مما ساعد على علو شأند، وعقب ذلك عاد القائد غالب بالسبي والغنائم إلى مدبنة سالم بعد أن توثق التحالف بينه وبين أبي عامر عن طريق المصاهرة، واتفقا على التخلص من منافسهما الحاجب جعفر المصحفى (٣).

وتمكن محمد بن أبي عامر من التخلص من المصحفي، بمساعدة القائد غالب الذي أصبح يحقد على ابن أبي عامر الاستبداده بأمور الدولة، وحجره على الخليفة

<sup>(</sup>۱) ابن بسام، نفسد، ق٤، مجلد۱، ص ٦٢؛ مؤلف مجهول، نفسه، ج۱ ص ۱۷۹؛ عبد العزيز سالم، نفسه، ص ۲۲۷.

<sup>(</sup>۲) حصن موله (بالإسبانية Mola): من حصون إمارة قشتالة، ويذكر ليفي بروفنسال أنه لم يتمكن من تحديد موقعه بدقه ، وإن كان يرى أنه من القلاع المسيحية في السفوح الجنوبية لجبال وادي الرمل (جبال الشارات) ،غير أن الباحث الإسباني أوليفر آسين La الجنوبية لجبال وادي الأقرب إلى الصواب أن يكون الحصن هو المسمى الآن La الكن مقربة من سرية Soria.

<sup>(</sup>Levi - Provencal, Histoire, II, P 42(), انظر

مكي ، مدريد العربية، ص ٩٢ هـ ١ عنان ، نفسه، ق٢، ص ٥٢٨).

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری، نفسد، ج۲، ص ۲۶۹؛

Levi - Provencal, Histoire, t. II, P 420.

عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين، ص ٣٢٩؛ مكي، مدريد، ص ٩٢ - ٩٣؛ مؤنس، معالم، ص عبد العزيز سالم، تاريخ الإسلام، ق٢، ص ٥٢٨؛ حمدي عبد المنعم، غالب الناصري، ص ٤٣.

هشام المؤيد ، فاضمر له غالب الشر، وعزم على التخلص منه عن طريق الخديعة والحيلة، بأن دعاه في إحدى غزواته - وقد حلّ بظاهر حصن أنتنشيه بالثغر الأوسط - إلى وليمة أعدها له ، فلما صعد الحصن في قله من أتباعه انفرد به غالب وأخذ في معاتبته، ولم يلبث أن كر عليه فجأة بسيفه، فأصابه بجراح، ولكن أبي عامر تمكن من الفرار، والنجاة بنفسه، واتجه إلى مدينة سالم، واستولى عليها بمساعدة كاتب القائد غالب، ثم عاد إلى الحاضرة قرطبة، بينما تحصن غالب بحصن أنتنشيه ،وانتهى الصراع بينهما بمقتل القائد غالب عند حصن شنت بجنت (San Vicente) قرب أنتنشيه في سنة ۲۷۱ هـ/ ۹۸۱ م (۱۱) .

وقام الحاجب المنصور بن أبي عامر بإسناد ولاية مدينة سالم قاعدة الثغر الأوسط إلى قند الفتى ، ورفعه إلى مرتبة الوزارة ، وكان قند هذا من فتيان القائد غالب (٢) ، ولمع نجمه في عهد الحاجب المنصور ، حيث قام على رأس جيش الشغر الأوسط بغزوة مظفرة في أراضي قشتالة في سنة ٣٨٤هـ /٩٩٤م ، عندما علم بنوايا غرسيه Garcia Hernandez صاحب قشتالة في مهاجمة أراضي المسلمين بالثغر الأوسط، وتمكن قند الفتى من الانتصار عليه، وغنم وسبي وقتل الكثير من النصارى، ، كما أسر غرسيه الذي سيق جريحاً إلى مدينة سالم، ولم يلبث أن توفى متأثراً بجراحه (٢).

وجدير بالملاحظة أن مدينة سالم - خلال صراع الحاجب لمنصور مع الممالك المسيحية في الشمال - كانت القاعدة الرئيسية لأعماله العسكرية، ومحطة لإراحة جيش المنصور، سواء كان قادماً من قرطبة للغزو أو منصرفاً من غزواته

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری، نفسه، ج۲، ص ۲۷۹؛ ابن الخطیب، أعمال الأعمال، ق۲، ص ۷۱ - ۷۲؛ Levi - Provencal, Histoire, II, P. 428.

عبد العزيز سالم، نفسه، ص ٣٣٣؛ حسين مؤنس، نفسه، ص ٣٤٢؛ العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٤٥ - ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان ، نفسه، تحقيق الحجي، ص ١٤١؛ ابن بسام،نفسه، ق٣ مجلد ١، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٣) ابن بسام، تفسه، ق٤، مجلد ١، ص ٤٥ ؛

Aguado Bleye, op. cit. t. 1, P. 494.

بأراضى قشنالة وجليقية(١١).

ولعل ذلك يفسر لنا سبب اهتمام المنصور بثغر مدينة سالم، وحرصه على تحصينه وتعميره، فيذكر ابن الخطيب أنه قام باستكمال بنيان مدينة سالم، «وأقامها في نحر العدو»، كما شيد بها قصراً حصيناً، دفن بصحنه عند وفاته في سنة ٣٩٧هـ/ ٢٠٠٢م (١٢).

وبعد وفاة المنصور بدأ ميزان القوى يتحول تدريجياً لصالح النصارى الإسبان، فانتهزوا فرصة انشغال ابنه الحاجب المظفر بن الملك بن أبي عامر بتدعيم سلطانه في الحاضرة قرطبة وتمهيد أمور الدولة ، وأخذوا يشنون الغارات على المناطق الشمالية من الشغر الأوسط المتاخمة لحدودهم ،وهنا بدأ المظفر يتنبه لخطرهم، ويولي الثغر اهتمامه، فأسند لواضح الفتى ولاية مدينة سالم وقيادة جيوشه بالثغر ، وقام واضح بدوره يعقد صلح و هدنة مؤقتة مع شانجه بن غرسيه جيوشه بالثغر ، وقام واضح بدوره يعقد صلح و هدنة مؤقتة مع شانجه بن غرسيه الأمور للحاجب المظفر عبد الملك بن المنصور العامري (٢٠).

وقد ساهم واضح الفتى مع قوات الثغر الأوسط في العديد من غزوات المظفر الى أراضي الممالك الإسبانية المسيحية في الشمال (1)، ومن ذلك غيزوته إلى إمارة برشلونة الفرنجية، التي فتح خلالها حصن مدنيش (Madanish) وحصن معقصر (Monnagastre) بثغر برشلونه الفرنجي – عنوة، وأسكنه بالمسلمين،

Levi - Provencal, Historie, II, PP 439, 443, 445

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب أعمال الأعلام، ف٢، ص ٧٩؛

<sup>(</sup>٢) انظر ابن بسبام، نفسه، ف٤، مجلدا، ص ٧٤ - ٧٥؛ ابن الأثير،نفسه، ج٨، ص ٢٥؛ ابن الأثير،نفسه، ج٨، ص ٢٥؛ ابن الخطيب، أعسمال الأعملام، ق٢، ص ٩٣؛ الإحماطة، مسجلدا، ص ١٠٧؛ - Lovi - ١٠٧ - ١٠٢٠ الإحماطة، مسجلدا، ص ١٠٠٠ - ١٢٥٧٠١ الاممال الأعمال ا

سالم، تاريخ المسلمين، ص ٣٣٥؛ العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٦٦؛ مؤنس، معالم، ٣٠٥ عنان، نفسه، و٢٠٨

<sup>(</sup>٣) انظر ابن بسام، الذخيرة، ق٤، مجلدًا، ص ٤٨؛

Aguado Bleye, op. cit, t, 1-P. 49;

إبراهيم عبد المنعم سلامه، الأندلس بين سقوط الدولة العامرية ونهاية الخلافة الأموية، رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت بآداب الاسكندرية، سنة ١٩٩٣، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) ابن بسام، نفسه، ق٤، مجلد١، ص ٨٦.

وذلك في سنة ٣٩٣هـ/ ٣ م ١١٠ كذلك اشترك واضح وقواته في غزوة أخرى للمظفر في سنة ٣٩٥هـ/ ١٠٠٥م، والتي اتجه فيها الجيش الإسلامي إلى مدينة سمورة Zamora النصرانية وعاثوا فيها، وقتلوا العديد من النصاري، كما اقتحموا أملاك بني عومس (Gomey) أصحاب كريون Carrion وأبلي واضح في تلك الغزوة بلاءً حسناً (٢١)

(1)

## الثغر الاوسط في عصر الفتنة القرطبية

كانت منطقة الثغر الأوسط لكثير من الوقائع التي شهدتها الأندلس خلال فترة الفتنة القرطبية، التي اندلعت بيرانها في أوائل القرن ٥هـ/ ١١م، حيث كانت تلك المنطقة من أكثر مناطق الأندلس بعد الحاضرة قرطبة - تأثراً بحوادث الفتنة القرطبية المدمرة، التي أنهكت قوى المسلمين، وأدت إلى تدهور الأوضاع في جميع الثغور، وساعدت بالتالي على إضعاف دولة الإسلام في الأندلس.

ففي أعقاب مقتل شنجول بن المنصور بن ابن عامر وتولى محمد بن هشام ابن عبد الجبار المهدي الخلافة بقرطبة في سنة ٣٩٩ه / ٢٠٠٩م، بعث واضح الفتى صاحب مدينة سالم برسالة إلى المهدي أوضح له فيها دخوله في طاعته ، وسروره بمقتل شنجول ، فرد عليه المهدي بالشكر ، وأرسل إليه أموالاً وهدايا ، وأسند إليه ولاية جميع الثغور الأندلسية الما ، وبدل واضح - بدوره - جهوداً

Levi Provencal Historie II. PP -164 - 465
سالم، تاريخ المسلمين، ص ٣٣٩ - ٣٤٠ العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٦٧؛ عنان،
دولة الإسلام، ق٢، ص ٦ ٦ - ٦١

Levi - Provencal Historic II P 644

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، نفسد، ج۳، ص ۰٥

<sup>(</sup>٢) بنو غومس: هم أبناء غومس دياث /١٠١١٠ (١٠١١١٠) أحد رعماء ليون ١٠٥١١ وكان قد تزوج من إبنة فرنان جونثالث /١٠٥١١ (١٠١١١١٠ صاحب قشتالة ، ثم أصبح هو وأولاده خلفاء له، وكانت أملاكهم في كريون وسالداب وسمورة، انظر (عبد الله عنان، دولة الإسلام، ٢٥ ص ٢٦٥ هـ٢)

<sup>(</sup>۳) ابن عداری، نفسه ج۳ ص ۱۱ ۱۲

عنان، نفسه، ق۲، ص ۲۱۱ تا۲۲

<sup>(</sup>٤) انظر ابن عذاری، نفسه، ج۳، ص ۷۷ عبان نفسه، ق۲ ص ۱٤٤. (۵) ابن بسام، الذخيرة و۲ مجلد ۱ ص ۲۷

كبيرة للقضاء على الخارجين عن طاعة المهدي في بداية تولية الخلافة الأموية بقرطبة (٥).

وفي تلك الأثناء كان البربر قد اتصلوا بسليمان بن الحكم بن الناصر الملقب بالمستعين، وبايعوه بالخلافة وتحالفوا معه للقضاء على المهدي، وتمكنوا من الاستيلاء على قلعة رباح (Calatrava) (۱۱) ثم زحفوا نحو وادي الحجارة، وعندما اقتربوا منها بعث المستعين إلى أهلها يدعوهم إلى الدخول في طاعته، ولكنهم رفضوا، وأرسلوا إلى المهدي بقرطبة كتاب المستعين، فأثنى على موقفهم وحمد لهم ذلك (۲).

وبدأ واضع يعد العدة لمواجهة البربر عند قاعدته مدينة سالم، فقام بتنظيم صفوف، ولكنه شك في ولاء أربعمائة فارس من قواته ينتمون إلى البربر، فخشي أن يغدروا به أثناء القتال، فبادر بالقضاء عليهم، إلا أنهم تنبهوا إلى تدبيره، فأسرعوا بالفرار من جيشه، وانضموا إلى بني جلدتهم البربر، الذين تقووا بهم، وتمكنوا من دخول وادي الحجارة عنوة فأعملوا فيها السلب والنهب واستباحوا أهلها، (٢) ثم اتجهوا إلى مدينة سالم، وعرضوا على واضح أن يتوسط

<sup>(</sup>١) قلعة رباح (Calatrava): ويطلق عليها الآن (Castillo de Calatrava la Vieja) ويطلق عليها الآن (Castillo de Calatrava la Vieja) تقع على ضفة وادي يانه إلى الجنوب من طليطلة ، وكانت في العصر الإسلامي من أعمال كورة جيان، ومن المرجع أن تلك المدينة كانت في بادئ الأمر حصنا ، ينسب إلى بانيه وهو التابعي على بن رباح اللخمي، أحد القادة في جيش موسى بن نصير، راجع (الإدريسي، نزهة المستاق، ج٢، ص ٥٥٠ محمود مكي، مدريد ، ص ١٦٠ حمدي عبد المنعم، التاريخ السياسي لقلعة رباح ، مجلة - كلية الآداب - جامعة الاسكندرية سنة ١٩٩٤م).

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، نفسه، ج۳، ص ۸٤؛

Levi - Provencal, Histoire, II, P. 481 & Wasserestein, The rise and fall of the party kings, United Kingdom, 1985, P. 63;

وراجع أيضاً التفاصيل في : إبراهيم عبد المنعم سلامة، نفس المرجع السابق، ص١٨٢.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاری، نفسه، ج٣، ص٨٤؛ النويري، نهاية الارب،ج٢٢، ص ٤١٩ - ٤٢٠؛

Handler, The Zirids of Granada, Florida, 1974, PP. 18 - 19; إبراهيم عبد المنعم سلامه، نفس المرجع السابق ، ص ١٨٦.

بينهم وبين الخليفة المهدي لعقد الصلح على أن يكون سليمان المستعين ولياً لعهد من أجل صلاح الرعية، إلا أنه رفض ، ودبر حيلة للقبض على المستعين ، والقيام بهجوم مفاجئ على أتباعه البربر، ولكنه خطة واضح باءت بالفشل بغضل يقظة البربر، الذين اضطروا إلى الإنسحاب من مدينة سالم (١١).

ونتج عن تلك الفتنة القرطبية والحروب الأهلية بين المسلمين أن دب الضعف في الثغور وساءت أحوالها ، وطمع النصارى الإسبان في الاستبيلاء عليها ، خاصة وأن كلاً من المهدي والمستعين بعث إلى شانجة بن غرسيه (Sancho) قومس قشتالة، يعرض علبه تسليمه ما أحب من مدن وحصون الثغر مقابل الصلح والعون الحربي (٢) ، فانضم شانجة الذي كان من مصلحته إنهاك قوى المسلمين – إلى جانب المستعين والبربر ، واشتبكوا مع جيش واضح والمهدي في معركة دارت رحاها قرب قلعة عبد السلام (Alcala de Henares) بوادي شرنبه (R10 Jarama) بالشغر الأوسط في أواخر ذي الحسجة سنة ٣٩٩هـ/ أغسطس ٢٠٠٩م، انتهت بانتصار المستعين والبربر وحلفائهم نصارى قشتالة، واستيلاء البربر على قلعة عبد السلام الحصينة ، بينما فر واضح إلى مدينة سالم، وتحصن بها، واضطر الخليفة المهدي إلى اللجوء إلى طليطلة ، وقكن المستعين على إثر ذلك من دخول قرطبة، وبويع بها (٢).

<sup>(</sup>۱) این عذاری، نفسه، ج ۳،ص ۸۵۰

Levi - Provencal, Histoire, II. P. 481 & Handler, op. cit, P.19;

إبراهيم عبد المنعم سلامه، نفسه، ص ١٨٦ ١٨٧

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، نفسد، ج۳، ص ۸٦؛

Aguado Bleye, op. ct. P 494.

عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين، ص ٣٥؛ سحر سالم، تاريخ مدينة بطليوس، ج٢، ص ٤٣٤؛ ابراهيم عبد المنعم ، نفسه، ص ١٩١

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوان ابن دارج القسطلي، تحقيق محمود مكي، ىشر المكتب الإسلامي، ط٢، سنة ١٣٨٩ هـ، ص ٢٦ - ٨٧؛ مؤلف مجهول، ذكر ١٣٨٩ بلاد الأندلس، ج١ ص ٢٠٠٠

Levi - Provencal, Histoire, II, P. 482

عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين، ص ٣٥٠ عنان نفسه. ق ٢، ص ٦٤٦؛ مكي،مدريد ص ٩٣؛ ابراهيم عبد المنعم، نفسه، ص ١٩٢٠ أحمد الطاهري، عامة قرطبة في عصر الخلافة الرباط سنة ١٩٨٨ ص ٢٢٩

وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت مدن الثغر الأوسط وبقية الثغور الأخرى على طاعتها للمهدي، وأعلنت العصيان على الخليفة المستعين (١) مما دفعه إلى المسير على رأس جيشه إلى طليطلة ومدينة سالم، ودعا أهل تلك المناطق للدخول في طاعته، دون جدوى، ولم يلبث أن عاد إلى قرطبة بعد فشل حملته على الثغر الأوسط، بسبب قلة المؤن وشدة البرد وسوء الأحوال الجوية وذلك في أواخر شعبان سنة ٠٠٤ه/ ١٠١٠م. (٢)

وعقب ذلك خرج واضح من مدينة سالم واتجه إلى طرطوشة (Tortosa) وبعث إلى المستعين بقرطبة يتظاهر برغبته في مصالحته والدخول في طاعته على أن يعفيه من الخدمة ويسمح له بسكنى لورقة (بشرق الأندلس) للانقطاع عن الناس والتعبد، وانخدع المستعين بهذا، وكتب إلى واضح «بالنظر في سائر الشغور وجهاد العدو ....»، وكان ذلك في الحقيقة حيلة ودهاء من واضح لكي يطمئن إليه المستعين ويحكم تدبيره ، إذ سرعان ما اتصل برمنده أو برامون بوريل الثالث (Ramon Borrel III) قومس برشلونة (Armengol) وأخيه أرمقند صاحب أورخل (Conde de Barcelona) وأخيه أرمقند صاحب أورخل Conde de vrgel) للنصارى الفرنج (القطلان) عن مدينة سالم قاعدة الثغر الأوسط<sup>(٢)</sup>.

ويذكر ابن عذارى أنه تنفيذا للاتفاق قام واضح بإخلاء مدينة سالم من

<sup>(</sup>١) المراكشي المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العربان، القاهرة سنة ١٩٦٣، ص ٨٩، ابن الأبار، الحلة السيراء، ج٢،ص ٧؛ ابن عذاري، نفسه، ج٣، ص ٩٣.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری، نفسه، ۲۰، ص ۹۳؛

Levi - Provencal, Histoire, II - P. 484:

سالم، نفسه، ص ٣٥٢؛ عنان، نفسه، ق٢، ص ٦٤٧؛ أحمد الطاهري، نفسه، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاری، تفسد، ج٣، ص ٩٣ - ٩٤؛ النوبري، نفسد، ج ٢٣، ص ٤٢٣؛

Levi - Provencal, Histoire, II. P. 484 & Huici Miranda, Historia musulmana de Valencia, t. 1. Valencia, 1967, P. 137'

عبد العزيز سالم، نفسد، ص ٣٥٢؛ عنان نفسد، ق٢، ص ٦٤٧.

سكانها المسلمين، وتسليمها للنصارى الفرنج ، الذين نزلوا بها وحولوا مسجدها الجامع إلى كنيسة ، ونصبوا النواقيس بأعلى صومعته ، وحولوا قبلته، كما اشترطوا بالإضافة إلى ذلك على واضح الفتى شروطاً اقتصادية قاسية منها أن يلتزم لكل رجل منهم دينارين في كل يوم، وما يقوم به من الطعام والشراب، كما يجري على القومس في كل يوم مائة دينار، وأن لهم ما يغنمون من عسكر البربر من مال وسلاح وكراع، وأن تصبح نساء البربر وأموالهم ودماءهم حلالاً لهم، واضطر واضح إلى الرضوخ لكل شروطهم (۱).

والحقيقة أن رواية ابن عذارى حول تسليم مدينة سالم لنصارى برشلونة (الفرنج) تفتقر إلى الدقة ويصعب الأخذ بها، إذ لا يعقل – كما يرى الكثير من الباحثين – أن يوافق واضح على تسليم قاعدته الحصينة مدينة سالم إلى نصارى برشلونة مقابل مساعدتهم له في مغامرة حربية قد تبوء بالفشل، كما أن إخلاء المدينة من سكانها المسلمين وتحويل الجامع إلى كنيسة للنصارى من شأنه أن يثير مشاعر المسلمين الدينية ،ويدفعهم إلى معاداة واضح، وفي هذه الحالة سيفقد مساندتهم له في معركته المرتقبة ضد البربر، وعلى هذا فإنني أرجح الرأي الذي يفيد بأن واضحاً تخلى للنصارى فقط عن جزء من مدينة سالم لاتخاذه مقرأ مؤقتاً لهم، لتنظيم صفوفهم، وأخذ أهبتهم قبيل الزحف نحو قرطبة لمنازلة البربر والمستعين (٢٠).

وقد شاركت قوات الثغر الأوسسط بقيادة واضح في موقعة عقبة البقر El) Vocar - شمال قرطبة - ، التي انتصر فيها بمساعدة حلفائه نصاري برشلونة

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، نفسه، ج٣، ص ٩٤؛ النويري، نفسه، ج٢٣، ص ٤٢٣؛

Huici Miranda, op. cit,t, 1, P. 137;

عبد العزيز سالم، نفسد، ص ۳۵۲ - ۳۵۳ ؛ عنان، نفسه، ق۲، ص ۱۶۸؛ ابراهيم عبد المنعم، نفسه، ص ۱۶۸ وس. ۲۲۰ - ۲۲۱

Scales, The handing over the Duero Fortresses, Revista al - انظر. (۲) Qantara, vol. v, Madrid, 1984, P. 114;

إبراهيم عبد المنعم، نفسه، ص ٢٢١ - ٢٢٢.

على جيش المستعين والبربر في شوال سنة ٤٠٠هـ/ ١٠١٠م، غير أن المهدي وقائده واضح ونصارى برشلونة لم يلبثوا أن منوا بالهزيمة على أيدي البربر في موقعة وادي آره (Guadiaro) المعروف بوادي السقائين قرب رنده (Ronda) في ذي القعدة سنة ٤٠٠هه/ منتصف ١٠١٠م(١١).

وتزعم واضح أيضاً مؤامرة تسنهدف قتل الخليفة المهدي وقد تحقق ذلك عساعدة الصقالبة في ذي الحجة سنة ٤٠٠ ه، وتولى إثر ذلك هشام المؤيد الخلافة للمرة الثانية (٢) واضطر هشام هو وحاجبه واضح إلى تسليم نصارى قشتالة العديد من الحصون القوية بوادي دويرة خوفاً من تحالفهم مع البربر فاستولى النصارى بذلك على حصون: شنت أشتبن ( San Esteban de ) وغرماج (Gormaz)، ووخشمة (Osma) وغييرها من الحصون التي بذل الأمويون في عهد الناصر والمستنصر والحاجب المنصور العامري جهوداً مضنية لاستردادها من أيدي النصارى، وتعميرها وتحصينها والحفاظ عليها طوال فترة حكمهم (٢).

وترتب على سقوط تلك الحصون الإسلامية في يد شانجة بن غرسيه (Sancho Garcia) صاحب قشتالة أن اضمحل شأن الثغر الأوسط وأصبح الطريق مهداً أمام النصارى للزحف نحو وسط الأندلس والاستيلاء على قواعده

<sup>(</sup>۱) انظر التفاصيل في : المراكشي، المعجب، ص ۸۹؛ ابن عذارى، نفسد، ج٣، ص ۹۵، ۹۸ – ۹۹؛ لحور التفاصيل في : المراكشي، المعجب، ص ۹۸؛ ابن عذارى، نفسد، ص Provencal, Histoire, II, P. 485 & Scales, op. cit, P. 114; عبد العزيز سالم، نفسد، ص ۳۵۳ – ۳۵٤؛ حسين مؤنس ،معالم، ص ۳۵۷؛ إبراهيم عبد المتعم، نفسد ص ۲۳۰ وما يليها.

<sup>(</sup>۲) الحميدي، جنوة المقتبس، القاهرة سنة ۱۹۶۱، ص ۱۹؛ ابن بسام، نفسه، ق١، مجلد١، ص ٤٥، الحميدي، جنوة المقتبس، القاهرة سنة ١٩٦٦، ص ١٩٠؛ ابن عذارى ، نفسه، ج٣، ص ٩٩ - ١٠، عبد العزيز سالم ، نفسه، ص ٣٥٤ - ٣٥٥؛ أحمد الطاهري، عامة قرطبة، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری، نفسد، ج<sup>۳</sup>، ص ۱۰۳ - ۱۰٤؛ النویري، نفسد، ج۲۳، ص ۲۲۷؛ Levi - Provincal, Histoire, t, II, P. 487, Aguado Bleye, op. cit, p. 494, H. Miranda, op. cit, t, I, P. 137 & Scales, op. cit, p. 116.

وحصونه مثل طليطلة ومجريط ووادي الحجارة ، والتي سقطت في أيدي ألفونسو السادس ملك قشتالة في أواخر عصر دويلات الطوائف.

على أية حال اتسم ره فعل البربر إزاء تولية هشام المؤيد الخلافة بالعنف، إذ زحفوا نحو مدن الثغور وخربوها ، وقتلوا الكثير من أهلها ، ولم تسلم منهم سوى طليطلة ومدينة سالم لحصانتها (۱) . وبذلك لم تقتصر آثار الفتنة القرطبية المدمرة على الحاضرة قرطبة بل امتدت لتشمل أيضاً مدن وحصون الثغور ، التي كانت ممثل خط الدفاع الأمامي والرئيسي عن قواعد الأندلس الكبرى في الوسط.

وقد أسهمت مجريط أيضاً - وهي من حصون الثغر الأوسط - في تلك الفتنة القرطبية حيث كانت مركزاً لشورة تزعمها غلام الفصيح العطار الذي انتهز فرصة الحروب الأهلية وادعى أنه عبيد الله بن المهدي بن عبد الجبار الأموي، واستطاع أن يموه لفترة قصيرة على أهل مجريط بالثغر الأوسط الذي عرف بولائه للخليفة المهدي، ولذا أعلن مطالبته بالخلافة باعتباره وريثاً لوالده المهدي الذي قتل غدراً على أيد أتباعه (٢).

وعندما ازداد نفوذ غلام العطار ثارعلى الخليفة محمد بن عبد الرحمن بن عسبد الله بن الناصر الملقب بالمستكفي بالله (١٠٢٤ – ٢١٦هـ/ ١٠٢٥ – ١٠٢٥ مريط، ولكنهم – ١٠٢٥م)، بعد أن ضم إليه العديد من الاتباع من أهل مجريط، ولكنهم سرعان ما اكتشفوا كذبه وزيف شخصيته وأنه لا يمت للبيت الأموي بصلة، ولذلك انفضوا من حوله، وثاروا عليه وقتلوه (٣).

<sup>(</sup>١) ابن عذارى، نفسه، ج٣، ص ١٠٤؛ النويري، نفسه، ج٢٣، ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حزم، نقط العروس، تحقيق شوقي ضيف، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة سنة ١٩٥١، ص ٥٨؛ الحميدي، نفسه، ص ٤٤١ ترجمة رقم ٩٨٣؛ محمود مكي مدريد، ص ٩٤ - ٩٥،

Mahmud Makki, Aproposito de la revolucion de ubayd allahb. al - Mahdi en Madrid, Revista del instituto de estudios islamicos, Madrid, 1961 - 1962, PP. 256 - 257.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم، نقط العروس، ص ٥٨ - ٥٩!

J. Oliver Asin, Historia del nombre de Madrid, PP. 266 - 268' مكى، مدريد، ص ۹۵ - ۹۷؛ ابراهيم عبد المنعم ، نفسه، ص ۹۷ – ۳۷۸.

#### خساتسمة

يتضح لنا من تلك الدراسة عدة حقائق من أهمها ما يلى:

أولاً: أن الأوضاع السياسية والحربية في منطقة الحدود بين المسلمين والنصارى الإسبان في الشمال هي التي دعت الأمويين إلى إنشاء منطقة ثغرية وسطى لمواجهة خطر إمارة قشتالة الناشئة.

ثانيا: أن الثغر الأوسط الأندلسي بلغ ذروة قوته وأهميته خلال عهود الخليفة الناصر لدين الله وابنه الحكم المستنصر والحاجب المنصور بن أبي عامر الذين وجهوا عنايتهم لتلك المنطقة الثغرية بإنشاء الحصون والأسوار والأبراج وغير ذلك من وسائل التحصين ، مما ساعد على تدعيم قدراتها العسكرية والدفاعية ، وتمكنت من التصدي بقوة لخطر النصارى الإسبان، ومنعت وصولهم إلى مدن وادي تاجه وخصوصاً طليطلة قاعدة منطقة وسط الأندلس.

قالثاً: أن سقوط حصون الثغر الأوسط الواقعة على وادي دويرة في أيدي نصارى قستالة أثناء الفتنة القرطبية (أوائل القرن٥ هـ/ ١٨م) مهد الطريق أمامهم للاستيلاء على بقية مدن وحصون الثغر الأوسط جنوبي وادي دويرة مثل مجريط ووادي الحجارة وطلمنكة وقلعة عبد السلام ، وهذا ما تحقق في عهد ألفنش أو الفونسو السادس Alfonso VI ملك قشتالة، الذي استولى على مدن تلك المنطقة من يد بني ذي النون البربر أصحاب طليطلة في عصر الطوائف في ما بين سنتي ٤٧٦، ٤٧٨هـ/ ١٠٨٥ - ١٠٨٥، ونتج عن ذلك سقوط طليطلة إحدى قواعد الأندلس الكبرى في يده في سنة ٤٧٨هـ/ ١٠٨٥ م وكان هذا نذيراً بسقوط بقية الثغور الأخرى، حيث سقطت سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى في يد ابن رذمير (ألفونسو الأول الملقب بالمحارب Alfonso I el Batallador) ملك أرغسون (Aragon)

The state of the s Illian in all in the series in (حربية لدن، حصون الأهرال وسلط) عن : له عي بروفنسال



الحرر الحسر بي النفسر في من تهرم من من مرساح (من به ۱۳۵۰ مرام) المراد الحسر بي النفسر في من تهرما مرام المراد الم



Antino Man House Ted



و ادى الحجارة . القنطرة العربية على نهر هنارس ( القرن العاشر إلى الحادي عشر ) عن ، حبر الله عان الإ الزواليستية

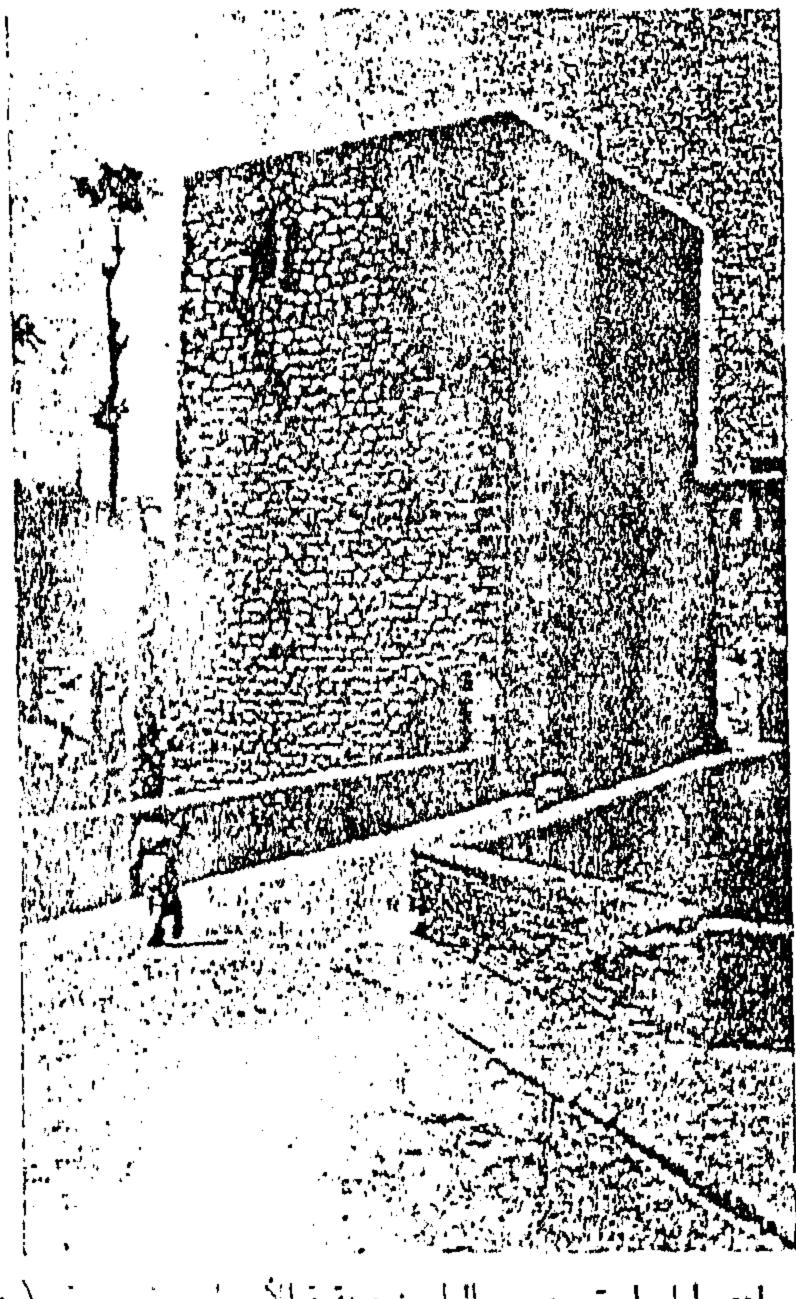

وادى الحجارة. برج العلمين وبقية الأسوار السمالة عبد الله مان عبد الله مان عبد الله مان الم

## مراجع و مصادر البحث

### اولا: المصادر العربية:

- ١ ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة، طبعة عزب العطار الحسيني، القاهرة سنة ١٩٥٦.
  - ٢ ابن الأبار: الحلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة سنة ١٩٦٣.
    - ٣ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، طبعة بيروت سنة ١٩٨٧.
- ٤ الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، نشر مكتبة الثقافة الدينية ،
   القاهرة، بدون تاريخ.
- ٥ ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تحقيق إحسان عباس، بيروت سنة ١٩٧٨.
  - ٦ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، طبعة بيروت سنة ١٩٨٣.
- ٧ ابن حزم: نقط العروس في تواريخ الخلفاء، تحقيق شوقي ضيف، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة: سنة ١٩٥١.
  - ٨ ابن حيان : قطعة من المقتبس، تحقيق محمود مكى، بيروت سنة ١٩٧٣.
  - ٩ ابن حيان: قطعة من المقتبس، تحقيق اسماعيل العربي، المغرب ١٩٩٠.
- ١٠ ابن حيان: قطعة من المقتبس، ج٥، تحقيق بدرو شالميتا وكورينطي، مدريد
   سنة ١٩٧٩.
- ۱۱ ابن حيان: قطعة من المقتبس ، تحقيق عبد الرحمن الحجي، بيروت سنة ١١ ابن حيان. ١٩٨٣.
- ١٢ ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة ، تحقيق ليفي بروفنسال، الرباط، سنة ١٩٣٤ .

- ١٣ ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ق٢، تحفيق ليغي يروفنسال ، الرباط، سنة ١٣٠ ابن الخطيب: ١٩٣٤.
  - ١٤- ابن خلدون: العبر ودبوان المبتدأ والخبر، طبعة بيروت سنة ١٩٧١م.
- ١٥ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب، تحقيق شوقي ضيف، دار
   المعارف بدون تاريخ.
- ۱۹ ابن دراج القسطلي: دبوان ابن دراج، تحقبق محمود مكي، نشر المكتب المكتب المكتب المكتب الإسلامي، سنة ۱۳۸۹هـ.
- ١٧ ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج٢، ٣،
   عقيق كولان وليفي بروفنسال ، بيروت سنة ١٩٨٠م.
- ۱۸ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ، تحقيق إبراهيم الإبياري، نشر دار
   الكتاب المصري واللبناني ، بدون تاريخ
- ١٩ الحميدي : جذوة المقتبس ، طبعة لجنة إحياء التراث ، القاهرة سنة ١٩٦٦.
- · ٢ الحسيدي: الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق إحسان عباس، بيروت سنة ١٩٨٤.
- ۲۱ العذري: ترصيع الأخبار ، تحقيق عبد العزيز الأهواني، مطبعة المعهد المامري، مدريد سنة ١٩٦٥.
- ٢٢ المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق يوسف البقاعي، بروت سنة ١٩٨٦.
- ۲۳ مؤلف مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس، تحقيق إبراهيم الإبياري،
   نشر دار الكتاب المصري واللبناني، سنة ۱۹۸۱.
- ٢٤ مؤلف مجهول: ذكر بلاد الأندلس، تحقيق لويس مولينا، مدريد سنة ١٩٨٣ .
- ٧٥ مؤلف مجهول: مدونة الخليفة عبد الرحمن الناصر،نشر ليفي بروفنسال

- وغرسيه غومث، مدريد سنة ١٩٥٠.
- ٢٦ النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، ج٢٦ (الخاص بالمغرب و الأندلس)
   تحقيق أحمد كمال زكي ، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب،
   القاهرة، سنة ١٩٨٠م.
  - ٧٧ ياقوت الحموي: معجم البلدان ، طبعة بيروت، بدون تاريخ.

### ثانياء المراجع العربية الحديثة والمعربة،

- ١ إبراهيم عبد المنعم سلامة: الأندلس بين سقوط الدولة العامرية ونهاية الخلافة
   الأموية، رسالة ماجستيس غيس منشورة، نوقشت بآداب
   الأسكندرية، سنة ١٩٩٣.
- ٢ أحمد الطاهري: عامة قرطبة في عصر الخلافة الأموية، الرباط، سنة ١٩٨٨.
- ٣ أحمد مختار العبادي (دكتور): صور لحياة الحرب والجهاد في المغرب
   والأندلس، مجلة البينة، العدد التاسع، المغرب ١٩٦٣.
- ٤ أحمد مختار العبادي (دكتور) : في تاريخ المغرب والأندلس ، الاسكندرية،
   بدون تاريخ.
- ۵ -- حسين مؤنس (دكتور): فجر الأندلس: الدارالسعودية للنشر، جدة سنة ١٩٨٥.
- ٦ حسين مؤنس (دكتور): معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار المستقبل، القاهرة سنتة ١٩٨٠.
- ٧ حمدي عبد المنعم محمد (دكتور): غالب الناصري ودوره في حوادث المغرب والأندلس، مجلة كلية الآداب جامعة الأسكندرية، ١٩٨٩.
- ٨ سحر عبد العزيز سالم (دكتور): تاريخ مدينة بطليوس الإسلامية،
   الاسكندرية سنة ١٩٨٩.

- ٩ -- السيد عبد العزيز سالم (دكتور): تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس،
   الاسكندرية ، بدون تاريخ.
- ١١ كمال أبو مصطفى (دكتور): المولدون في الثغر الأعلى للأندلس ودورهم
   في عصر الإمارة، مجلة كلية التربية جامعة الاسكندرية سنة
   ١٩٨٨ .
- ١٢ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأولى، ق١, ٢،
   القاهرة سنة ١٩٨٨.
- ١٣ محمد الفاسي: الأعلام الجغرافية الأندلسية، ضمن كتاب دراسات مغربية، الدار البيضاء سنة ١٩٨٨.
- 11 محمود مكي (دكتور): مدريد العربية ، نشر دار الكاتب العربي، العربي، القاهرة، بدون تاريخ.
- 10 ميشيل تيراس: أعمال التحصينات ذات طراز الخلافة في قشتالة، ترجمة حسين مؤنس، ضمن بحوث الدورة الخامسة للجلسات العلمية الأندلسية تقرير معهد الدراسات الإسلامية عدريد سنة ١٩٦٦م.

## ثالثاً: المراجع الاجنبية:

- 1 AFIF Turk : El reino de Zaragozo, Madrid, 1978.
- 2 Aguado Bleye: Manual de historia de España, t.1. Madrid, 1947
- 3 Antonio Gayo Nuño . Gormaz, Castillo Califal, Revista al Andalus, Vol. VIII, Madrid, 1943.
- 4 Andrew Handler: The Zurids of Granada, Miami, 1974.
- 5 Bosch Vila: Historia de Al barracion, t, II, Teruel, 1959.
- 6 Huici Miranda: Historia musulmana de Valencia Ysu region, Valencia, 1969.
- 7 Lene Provencal: Histoire de l'Espagne musulmane, Paris, 1944.
  - 8 Levi provencal : L' Espagne musulmane au Xeme Siecle, Paris, 1932.
  - 9 Oliver Asin (J): Hestoria del nombre de Madrid, Madrid, 1958.
  - 10 = Mahmud Ali Makki: Aproposito de la revolucion de Ubayd Allah b. al Mahdi. Revista del institute egpcio de Madrid, Vol. IX, 1961 - 1962.
  - 11 Manuel Montero Vallejo: Madrid, Castillo Famoso, en Cangreso de al Andalus, Al Riaydh, 1993.
  - 12 Rachel Arié, España musulmana, Barcelona, 1984.
  - 13 Scales (peter): The handing over of the Duero Fortresses, al Qan tara, Vol. V. Fasc. 1-2, Madrid, 1984.
  - 14 Torres Balbas: Ciudades hispano musulmanas, Madrid.

### الغمرس

الموضوع

مقدمة

البحث الأول: صور من المجتمع الأندلسي في عصري الطوائف

والمرابطين من خلال نوازل إبن رشد القرطبي.

البحث الثاني: شخصيات مغمورة من البيت الأموي في

الأندلس في عصر الدولة الأموية .

البحث الثالث: الشغسر الأوسيط الأنبدلسي في عبصر

الدولية الأموية

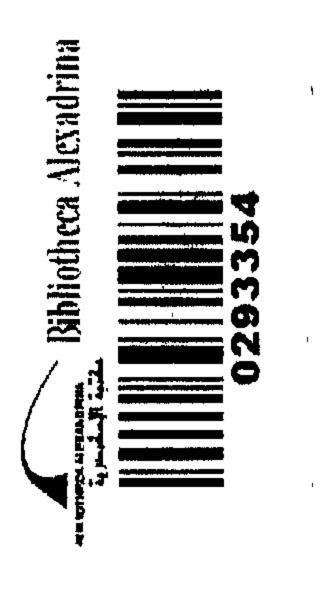